



The Library
of the
University of Toronto
by

Dr. W. E. M. Aitken

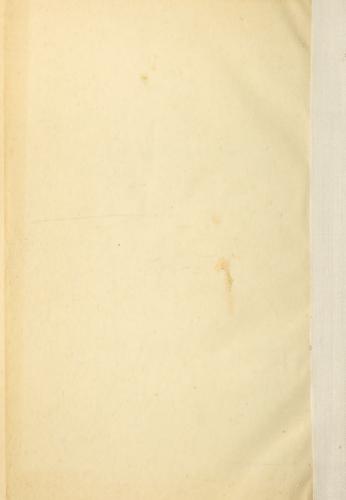



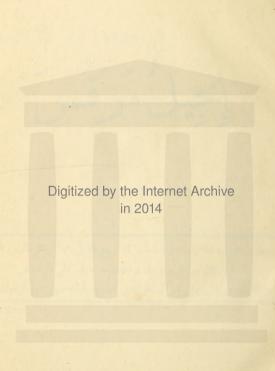

Bible. Arabic

[Gospel of St. Mark.

London, Clay, 19067

Bible Arabic



معارفعمومیه نظ رت جلیاه سنك ۱۲ ربیع الاول ۲۰۰ و۱۷ تشرین ثانی ۲۰۲ تاریخلی و ۸ نومرولی رخصتنامه سبله نشر اوانمشدر ومصارفی آمرینان بیمل شرکتی طرفندن تسویه اولنه رق طبع اوانمشدر

Vow. Mark

طبع في بيروت سنة ١٩٨٢

425039

Side of

La Contraction of the Contractio

## إِنْجِيلُ مَرْقُسَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بَدْ الْحِيلِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبْنِ ٱللهِ مَ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ فِي ٱلْأَنْبِيَاء. هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي ٱلَّذِي يُهِيِّ طُرِيقَكَ قُدَّامَكَ ٢٠ صَوْتُ صَارِخٍ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أُعِدُّوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبْلُهُ مُسْتَقِيمَةً ٤٠ كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَيَكُرْزُ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِمَغْفَرَةِ ٱلْخُطَايَاهِ وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَمِيعُ كُورَةِ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَأَهْلُ أُورْشَلِيمَ وَأَعْنَمَدُوا جَمِيعُهُمْ مُنِهُ فِي نَهْرِ ٱلْأُرْدُنِّ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ ٦٠ وَكَانَ يُوحَنَّا يَلْبُسُ

وَبَرَ ٱلْإِبِلِ وَمِنْطَقَةُ مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقْوَيْهِ وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلًا بَرِّيًّا • ٧ وَكَانَ يَكْرِزُ قَالِلًا يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُو أَقْوَى مِنِي ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَنْحَنِي وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ • ٨ أَنَا عَمَّدْ تُكُمْ إِلْهَا \* وَأَمَّا هُوَ فَسَيْعَمِّدُكُمْ فِي الرَّوحِ الْقُدُسِ

قَ قِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاءً يَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجُلِيلِ
 قَاعْنَهَدَ مِنْ يُوحَنَّا فِي ٱلْأُرْدُنِّ وَ اولِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدَ مَنَ ٱلْهَاء رَأَى ٱلسَّمُواتِ قَدِ ٱنْشَقَّتْ وَٱلرُّوحَ مِثْلَ حَهَامَةً مِنَ ٱلسَّمُواتِ . أَنْتَ ٱبْفِي الْرَلِّ عَلَيْهِ وَالْ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمُواتِ . أَنْتَ ٱبْفِي الْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ

١٢ وَلِلْوَقْتِ أَخْرَجَهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ ١٠ وَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجُرَّبُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ.

وَكَانَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ. وَصَارَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ تَخِذُمُهُ ١٤ وَبَعْدَ مَا أُسْلِمَ يُوحَنَّا جَاءً يَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيل يكرزُ ببشارَةِ ملكُوتِ ٱللهِ. ٥ ا وَيَقُولُ قَدْ كَمَلَ ٱلزَّمَانُ وَأَقْنَرَبَ مَلَكُوثُ ٱللهِ. فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِٱلْإِنْجِيلِ ١٦ وَفِيماً هُوَ يَمْشِي عَٰندَ بَحْرِ ٱلْجُلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي ٱلْهُرْ. فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْنِ ١٧٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ هَلُمٌّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا تَصِيرَانِ صَيَّادَي ٱلنَّاسِ • ١٨ فَلِلْوَقْتِ تَرَكَّا شِبَاكُهُمَا وَتَبِعَاهُ ١٩٠ ثُمَّ ٱجْنَازَ مِنْ هُنَاكَ قَلِيلًا فَرَأَى يَعْفُوبَ بْنَ زَبِّدِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُصْلِحَانِ ٱلشِّبَاكَ. ٠٠ فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ . فَتَرَكَا أَبَاهُمَا زَبْدِي فِي ٱلسَّقِينَةِ مَعَ ٱلْأَجْرَى وَذَهَبَا وَرَاءَهُ

١٦ ثُمُّ دَخَلُوا كَفْرَنَاحُومَ وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلْعَجْمَعَ فِي ٱلسَّبْتِ وَصَارَ يُعَلِّرُ ٢٠٠ فَبَهْنُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانْ وَلَيْسَ كَا لَكَتَبَة ٢٠٠ وَكَانَ فِي تَجْمُعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسْ. فَصَرَحَ ٢٤ قَائِلًا آهِ مَا لَناً وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ أَتَيْتَ لِنَهْلِكَنَا . أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ قُدُّوسُ ٱللهِ ٥٠ فَٱنْنَهُرَهُ يَسُوعُ قَائِلًا ٱخْرَسْ وَأُخْرُجْ مِنْهُ ٢٦٠ فَصَرَعَهُ ٱلرُّوحُ ٱلْجُسُ وَصَاحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَخَرَجَ مِنْهُ ٢٧٠ فَتَعَيَّرُوا كُلُّمْ حَتَّى سَأَلَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ مَا هٰذَا. مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْجُدِيدُ. لِأَنَّهُ بِسُلْطَانِ يَّأْمُرُ حَنَّى ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْجِّسَةَ فَتُطِيعُهُ ٢٨٠ فَخَرَجَ خَبَرُهُ لِلْوَقْتِ فِي كُلِّ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْجَلِيلِ ٢٩ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلْمُجْمَعِ جَاءُوا لِلْوَقْتِ إِلَى

بَيْتِ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَعْ يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا ١٠٠ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُضْعَجِعَةً مُحْمُومَةً فَلِلْوَقْتِ أُخْبِرُ وَهُ عَنْهَا. ١١ فَتَقَدُّمَ وَأَقَامَهَا مَاسِكًا بِيلِهَا فَتَرَكُنْهَا ٱلْحُنَّى حَالًا وَصَارَتْ تَخْدُوْمُهُ ٢٠٥ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمُسَاء إِذْ غَرُبَتِ ٱلشَّمْسُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلسُّقَمَاءَ وَٱلْمُجَانِينَ ٢٠٠ وَكَانَتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا مُجْنَبِعَةً عَلَى ٱلْبَابِ ٢٠ فَشَفَى كَثِيرِينَ كَانُوا مَرْضَى بِأَمْرَاضٍ مُخْلَلُهَ ۗ وَأُخْرَجَ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً وَلَمْ يَدَع ٱلشَّيَاطِينَ يَتَكَلَّمُونَ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ

٥٥ وَفِي ٱلصَّبِحُ بَاكِرًا حِدًّا قَامَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِعٍ خَلاً وَكَانَ يُصَلِّي هُنَاكَ ١٦٠ فَتَبِعَهُ سِمْعَانُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ٢٦ وَلَمَا وَجَدُوهُ قَالُوا لَهُ إِنَّ ٱلْجُمِيعَ يَطْلُبُونَكَ ٢٨٠ فَقَالَ لَهُمْ لِنَذْهَبَ إِلَى ٱلْقُرَى ٱلْمُجَاوِرَةِ

مِنْ كُلُّ نَاحِيةٍ

لِأَكْرِزَ هُنَاكَ أَيْضًا لِأَنِي لِهِذَا خَرَجْتُ • ٢٩ فَكَانَ بَكْرِزُ فِي مَجَامِعِمْ فِي كُلِّ ٱلْجُلِلِ وَيُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ بَكْرِزُ فِي مَجَامِعِمْ فِي كُلِّ ٱلْجُلِلِ وَيُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ • ٤ فَأَنَى إِلَيْهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِيًا وَقَائِلًا لَهُ • ٤٠ فَأَنَى إِلَيْهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِيًا وَقَائِلًا لَهُ

إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّرَنِي وَالْمُ فَتَعَبِّنَ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَهَسَهُ وَقَالَ لَهُ أَرِيدُ فَأَطْهُرْ ٢٠٤ فَلِلْوَقْتِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبُرَصُ وَطَهَرَ ٢٠٠ فَأَنْهُرَهُ وَأَرْسَلُهُ لِلْوَقْتِ ٤٤ وَقَالَ لَهُ ٱنْظُرْ لَا نَقُلْ لِأَحَدِ شَيْئاً بَلِ ٱذْهَبْ أَر نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْ ٥٠٠ وَأَمَّا هُوَ نَخَرَجَ وَٱبْتَدَأَ يُنَادِي كَثِيرًا وَيُذِيعُ ٱلْخُبُرَ حَنَّى لَمْ يَعَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَدِينَةً ظَاهِرًا بَلْ كَانَ خَارِجًا فِي مَوَاضِعَ خَالِيَةٍ وَكَانُوا يَأْتُونَ إِلَيْهِ

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ٢ أَلْأَانِي أَلْأَانِي

ا ثُمُّ دَخَلَ كَفْرَنَا حُومَ أَيْضًا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسَمْعٍ أَنَّهُ فِي بَيْتٍ ٢٠ وَلِلْوَقْتِ ٱجْنَمَعَ كَثِيرُونَ حَنَّى لَمْ بَعْدُ بَسَعُ وَلاَ مَا حَوْلَ ٱلْبَابِ. فَكَانَ يُخَاطِيْهُمْ بِٱلْكَلِمَةِ ٢٠ وَجَاعُوا إِلَيْهِ مُقَدِّمِينَ مَفْلُوجًا يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةُ ٤٠ وَ إِذْ لَمْ يَقَدِرُوا أَنْ يَقْتُرِبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْجُمْعِ كَشَفُوا ٱلسَّقْفَ حَيْثُ كَانَ وَبَعْدَمَا نَقَبُوهُ دَلُّوا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَقْلُوجُ مُضْطِجِعًا عَلَيْهِ ٥٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ يَا بُنِيَّ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَابًاكَ . وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكُتَبَّةِ هُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبهِمْ ٧ لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ هٰذَا هَكَذَا بِتَجَادِيفَ. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٨ فَلِلْوَقْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ

هَكَذَا فِي أَنْفُسِهِ ۚ فَقَالَ لَهُ ۚ لِهَاذَا تَفَكَّرُونَ بِهٰذَا فِي قُلُوبِكُمْ. ا أَيْمَا أَيْسُرُ أَنْ يُقَالَ لِلْمَقْلُوجِ مَعْقُورَةٌ لَكَ خَطَايَاك. أُمْ أَنْ يُقَالَ ثُمُ ۚ وَٱحْمِلْ سَرِيرَكَ وَٱمْشَ ١٠ وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِأَبْنِ ٱلْإِنسَانِ سُلْطَأَنًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَعْفِرَ آخُطَايًا. قَالَ لِلْمَفْلُوجِ إِلا لَكَ أَقُولُ ثُمْ وَأُحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَذْهُبْ إِلَى بَيْتِكَ ١٢٠ فَقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ ٱلسَّرِيرَ وَخَرَجَ قُلَّامَ ٱلْكُلِّ حَتَّى بَهِتَ ٱلْجُمِيعُ وَعَجَّدُوا ٱللهَ قَائِلِينَ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هَٰنَا قَطُّ

١١ ثُمَّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْبَعْرِ. وَأَتَى إِلَيْهِ كُلُ ٱلْجُمْع فَعَلَّهُمْ ١٤ وَفِيمًا هُوَ مُجْنَازٌ رَأَى لَوِيَ بْنَ حَلْفَى جَالِسًا عُّندَ مَكَانِ ٱلْحِبَايَةِ. فَقَالَ لَهُ ٱتْبُعْنِي.فَقَامَ وَتَبِعَهُ. ٥ ا وَفِيماً هُوَ مُتَّكِئِ فِي بَيْتِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَتَكِدُّونَ مَعَ بَسُوعَ وَتَلاَمِيذِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كَثِيرِينَ وَتَبِعُوهُ.

17 وَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيُّونَ فَلَمَّا رَأَقُ يَأْكُلُ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَآكُ فَكَاةِ قَالُوا لِتَلاَمِيذِهِ مَا بَاللهُ يَأْكُلُ مَعَ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَآكُ فَكَاةٍ وَاللهِ لِتَلاَمِيذِهِ مَا بَاللهُ يَأْكُلُ مَعَ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَآكُ فَكَاةٍ وَ ١٧٠ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَارِينَ وَآكُ فَاةٍ وَ١٧٠ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَهُمْ . لَا يَحْنَاجُ ٱلْأَصِاءُ إِلَى طَبِيبٍ بَلِ ٱلْمَرْضَى . لَا يَحْنَاجُ ٱلْأَصِاءُ إِلَى طَبِيبٍ بَلِ ٱلْمَرْضَى . لَا يَعْنَاجُ ٱلرَّابِلُ خُطَاةً إِلَى طَبِيبٍ بَلِ ٱلْمَرْضَى . لَا يَعْنَاجُ ٱلرَّابِلُ خُطَاةً إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

الله وَكَانَ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّيسِيِّنَ بَصُومُونَ. فَجَاءُ وَا وَقَالُوا لَهُ لِهَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّيسِيِّنَ وَكَانَ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّيسِيِّنَ وَلَا يَصُومُونَ ١٩٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْعُومُ وَا فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو الْعُرْيِسُ مَعْهُمْ. مَا دَامَ الْعَرْيِسُ مَعْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِيسُ مَعْهُمْ . مَا دَامَ الْعَرِيسُ مَعْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِيسُ مَعْهُمْ . مَا دَامَ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَحِينَةِ نِصُومُونَ فَي أَنْ يَصُومُونَ فَي أَنَّ مَا مُؤْمُونَ فَي أَنْ يَصُومُونَ فَي يَعْنَ لَهُ مُنْ فَعَيْنَذِ يَصُومُونَ فَي أَنْ يَصُومُونَ فَي فَعَيْنَ فَي مُنْ مُعْتَمِ اللَّهُ فَا لَا يَسْتَعْلَقُونَ أَنْ يَصُومُونَ فَي أَنْ يَسْتُونَ أَنْ يَسْتُونُ أَنْ يَسْتُونَ أَنْ يَسْتُونَ الْعَرِيْنَ مَنْ يَعْمُونَ أَنْ يَسْتُونَ الْعَرِيْنَ فَي يُعْرِينَ يُسْتُونَ الْعَرِيْنَ عَلَيْنَ لَا يَصُومُونَ فَي فَا الْعَرِيْنَ عَلَيْنَ لَا يَعْرِينَ عَنْ يَعْمُ يَعْتَدُ لِي يَعْمَا عَلَا يَعْمُ الْعَلَاقُونَ عَلَيْنَ لِي الْعَلَاقُونُ عَلَيْ يَعْمُ لَا يَعْمُ الْعَلَاقِي لَا يَعْمُ الْعَلَاقُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلْعُولِ لَا يَعْمُ لِعِلْمُ لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَعْلَقُونُ لَعِلَا لَا لَعْلَا لَا لَعْلَاقُونُ فَي لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلِيْكُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْنُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلِيْكُونُ لَعْلَاقُونُ لَعْلَاقُونُ لَالْعُولُونُ لَع

تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢١٠ لَيْسَ أَحَدْ تَخِيطُ رُقْعَةً مِنْ قِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى تَوْبٍ عَنِيقٍ وَ إِلَّا فَٱلْمِلْ ۗ ٱلْجَدِيدُ يَأْخُذُ مِنَ ٱلْعَتِيقِ فَيصِيرُ ٱلْخُرْقُ أَرْدَأُ ٢٢٠ وَلَيْسَ أَحَدْ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاقِ عَنِيقَةٍ لِئَلَّا تَشْقَ ٱلْخُمْرُ ٱلْجُدِيدةُ ٱلزُّقَاقَ فَٱلْخُمْرُ تَنْصَبُّ وَٱلزَّقَاقُ نَتْلَفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاق جَدِيدةٍ

٢٢ وَأَجْنَازَ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ . فَٱبْتَدَأَ تَلَامِيذُهُ يَقْطِفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَهُمْ سَاءِرُونَ • ٢٤ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ. أَنْظُرْ. لِمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي ٱلسَّبْتِ مَا لَا يَحِلُّ. ٥٥ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَأَتُمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ أَحْنَاجَ وَجَاعَ هُوَ وَلَ لَّذِينَ مَعَهُ ٢٦ كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ ٱللهِ فِي أَيَّامِ أَيِياً ثَارَ رَئيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَأَكُلُّ خُبْرَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلَّذِي

لَا يَكِلُّ أَكُلُهُ إِلَّا لِلْكَهَاةِ وَأَعْطَى الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَيْضًا. لَا يَكِلُ أَكُلُهُ إِلَّا لِلْكَهَا فَعَلَى الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَيْضًانِ ٢٧ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ السَّبْثُ إِنَّهَا جُعِلَ لِأَجْلِ الْإِنْسَانِ هُوَ لَا الْإِنْسَانِ هُوَ لَا الْإِنْسَانِ هُوَ لَا الْإِنْسَانِ هُوَ رَبُ الْإِنْسَانِ هُوَ رَبُ السَّبْتِ أَيْضًا

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

اثْمُ َّ دَخَلَ أَيْضًا إِلَى ٱلْمُجْمَعِ . وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ يَابِسَةُ ٢٠ فَصَارُول بُرَاقِبُونَهُ هَلْ يَشْفِيهِ فِي ٱلسَّبْتِ. لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ٢٠ فَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْيُذُ ٱلْيَابِسَةُ ثُمْ فِي ٱلْوَسْطِ ٤٠ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ هَلْ يَجِلُّ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فِعِلْ ٱلشَّرِّ. تَخْلِيصُ نَفْسٍ أَوْ قَتْلْ. فَسَكَتُوا • ه فَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْهِمْ بِغَضَبٍ حَزِينًا عَلَى غِلَاظَةِ قُلُوبِهِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ . فَمَدَّهَا فَعَادَتْ يَدُهُ صَعِيعَةً كَٱلْأُخْرَى ٦٠ فَخُرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لِلْوَقْتِ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ وَتَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُهْلِكُوهُ

٧ فَأَنْصَرَفَ يَسُوعُ مَعَ ۚ تَلَامِيذِهِ إِلَى ٱلْجُرْ وَتَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْجُلِيلِ وَمِنَ ٱلْهُودِيَّةِ ٨ وَمِنْ أُورُسَلِيمَ وَمِنْ أَدُومِيَّةَ وَمِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. وَٱلَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَصَيدًا وَجَمْعُ كَثِيرُ إِذْ سَمِعُوا كُمْ صَنَّعَ أَتَوْا إِلَيْهِ ٩٠ فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَنْ تُلَازِمَهُ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِسَبَبِ ٱلْجُمْعِ كَيْ لَا يَزْحَهُوهُ • الإِّنَّهُ كَانَ قَدْ شَفَى كَثِيرِ بِنَ حَنَّى وَقَعَ عَلَيْهِ لِيَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَا ١٠٠٤ وَٱلْأَرْوَاحُ ٱلْجِّسَةُ حِينَمَا نَظْرَنْهُ خَرَّتْ لَهُ وَصَرَحْتْ قَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ أَبْنُ ٱللهِ. ١٢ فَأُوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لَا يُظْهِرُونُ ١٢ أُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلْجُبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمُ

فَذَهُبُوا إِلَيْهِ ١٤٠ وَأَقَامَ أَثْنَيْ عَشَرَ لِيكُونُوا مَعَهُ وَلِيُرْسِلَهُ لِكِرْ زُول . ٥ ا وَيَكُونَ لَهُمْ سُلْطَانٌ عَلَى شَفَاءُ ٱلْأَمْرَاضِ وَ إِخْرَاجِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٦٠ وَجَعَلَ لِسِمْعَانَ ٱسْمُ بِطُرُسَ. ١٧ وَيَعْقُوبَ بْنَ زَبِّدِي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ وَجَعَلَ لَهُمَا أَسْمَ بُوَالَرْحِسَ أَي ٱبْنِي ٱلرَّعْدِ ١٨١ وَأَنْدَرَاوُسَ وَفَيْلُسَ وَبَرْثُولَمَاوُسَ وَمَنَّى وَنُومَا وَيَعْتُوبَ بْنَ حَلْفَى وَتَدَّاوُسَ وَسِمْانَ ٱلْقَانُويُّ. ١٩ وَيَهُوذَا ٱلْأَسْخُرِيُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ. أُمُّ أَتُوا إِلَى بَيْتٍ • ٢ فَأَجْنَهُ عَ أَيْضًا جَهْعُ مُحَنَّى كُمْ يَقْدِرُ وَا وَلَا عَلَى أَكُلِ خُبْرٍ ١٠ وَلَمَّا سَمِعَ أَقْرِبَاقُهُ خَرَجُوا لِيَهْ سِكُوهُ لِأَنَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّهُ مُحْنَلُ ٢٠٠ وَأُمَّا ٱلْكَتَبَةُ ٱلَّذِينَ نَرَكُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ بَعْلُزَ بُولَ. وَ إِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ يُحْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ٢٠٠ فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُمْ

بَأَمْثَالِ كَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطَانْ أَنْ يُخْرِجَ شَيْطَانًا. ٢٤ وَإِن ٱنْقُسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمُمْلَكَةُ أَنْ تَثْبُتَ .٥٠ وَ إِنِ ٱنْقَسَمَ بَيْتُ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَقْدِرُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْثُ أَنْ يَغْبُتَ ٢٦ وَ إِنْ قَامَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَأَنْقَسَمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ بَلْ يَكُونَ لَهُ ٱنْقِضًا ﴿ وَأَنْقِضًا ﴿ وَأَنْقِضًا ﴿ وَ ٢٧ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ قَوِيٌّ وَيَنْهُبَ أَمْتِعَتَهُ إِنْ لَمْ يَرْبُطِ ٱلْقُوِيَّ أُوَّلًا وَحِيثَاذٍ يَنْهَبُ يَتْهُ. ٢٨ أَكُونَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ جَمِيعَ ٱلْخُطَايَا تُعْفَرُ لِبَنِي ٱلْبُشَرِ وَٱلْتَجَادِيفَ ٱلَّتِي يُجِدُّونُونَهَا ٢٩٠ وَلَكِنْ مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَلْ هُوَ مستوْجِبُ دَيْنُونَةً أَبَدِيَّةً ١٠٠ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مَعَهُ رُوحًا نَجِسًا

٢١ فَجَاءَتْ حِينَادِ إِخْوَتُهُ وَأُمُّهُ وَوَقَفُوا خَارِجًا وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ ٢٠٠ وَكَانَ ٱلْجُمْعُ جَالِسًا حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ هُوذَا أَمُّكَ وَ إِخْوَتُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ. ٢٢ فَأَجَابَهُمْ قَائِلًا مَنْ أُمِّي وَ إِخْوَتِي ٤٠ ثُمَّ نَظَرَ حَوْلُهُ إِلَى ٱلْجَالِسِينَ وَقَالَ هَا أُمِّي وَ إِخْوَنِي. ٥٠ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيَّةَ ٱللهِ هُوَ أَخِي وَأَخْتِي وَأَخْتِي وَأَهِي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

وَهُمْ عَلِمَ إِلَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّ كَثِيرٌ حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ عَلَى ٱلْجُرِ وَأَجُمْعُ كُلُّهُ كَانَ عُندَ ٱلْبُعْرِ عَلَى ٱلْأَرْضِ

٢ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ ۚ كَثِيرًا بِأَمْثَالِ وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِهِ السُمعُول . هُوَذَا ٱلزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِيَزْرَعَ • ٤ وَفِيما هُوَ يَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضٌ عَلَى ٱلطَّريقِ فَجَاءَتْ طُيُورُ ٱلسُّمَاء وَأَكَلَتْهُ ٥٠ وَسَقَطَ أَخَرُ عَلَى مَكَانِ لَحُجْرِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ تُرْبَةُ كَثِيرَةٌ . فَنَبَتَ حَالًا إِذْ لَمْ يَكُن لَهُ عُمْقُ أَرْضِ. ٦ وَلَكِنْ لَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ٱحْنَرَقَ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُصْلُ جَفَّ ٧٠ وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ فَلَمْ يُعْطِ تَهَرّا ١٨ وَسَقَطَ آحَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ. فَأَعْطَى ثَهَرًا يَصْعَدُ وَيَنْهُو . فَأَنَّى وَاحِدٌ بِثَلَاثِينَ وَآخَرُ بِسِتِّينَ وَآخَرُ بِمِئَةٍ • ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ

ا وَلَمَّا كَانَ وَحْدَهُ سَأَلَهُ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَعَ ٱلْاِثْنَيْ عَشِرَ عَنِ ٱلْمَثَلِ ١١٠ فَقَالَ لَهُمْ قَدْ أَعْطِي لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا سِرَّ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَإَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ

فَهِٱلْأَمْثَالِ يَكُونُ لَهُمْ كُلُّ شَيْءٌ.١٦ لِكَيْ يُبْصِرُوا مُرْصِرِينَ وَلاَ يَنْظُرُوا وَيَسْمَعُوا سَامِعِينَ وَلاَ يَفْهُمُوا لِتَلاُّ يَرْجِعُوا فَتَغْفَرَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ ١٢ ثُمَّ قَالَ لَهُ ٱمَا تَعْلَمُونَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ. فَكَيْفَ تَعْرِفُونَ جَمِيعَ ٱلْأَمْثَالِ ١٤ ٱلزَّارِعُ يَرْرَعُ ٱلكَلِمَةَ ٥٠ وَهُو لَا عُمُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّريق. حَيثُ نُزْرَعُ ٱلْكَلِمَةُ وَحِينَمَا يَسْمُحُونَ يَأْتِي ٱلشَّيْطَانُ لِلْوَقْتِ وَيَنْزِعُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمَزْرُوعَةَ فِي قُلُوبِهِمْ ١٦٠ وَهُولًا كَذَٰلِكَ هُمْ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَمَّاكِنِ ٱللَّهِجْرِرَةِ. ٱلَّذِينَ حِينَمَا يَسْمُعُونَ ٱلْكَلِمَةَ يَقْبُلُونَهَا لِلْوَقْتِ بِفَرَحٍ ١٧ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلُ فِي ذَوَاتِهِمْ بَلْ هُمْ إِلَى حِينٍ. فَبَعْدُ ذَٰلِكَ إِذَا حَدَثَ ضِيقُ أُو أَضْطِهَادُ مِنْ أَجْلِ ٱلْكَلِمَةِ فَلِلْوَقْتِ يَعْثُرُونَ ١٨٠ وَهُولًا ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ زُرِعُوا بَيْنَ ٱلشُّوكِ. هُوُّلَاءِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ ١٩ وَهُمُومُ الْمَا ٱلْعَالَمِ وَغُرُورُ ٱلنَّفِينَ وَشَهُواتُ سَاءِرِ ٱلْأَشْيَاءَ تَدْخُلُ وَتَخْنُقُ الْمُكَلِمَةَ فَنَصِيرُ بِلَا تُمَرِهِ ٢٠ وَهُوُّلَاءِ هُمُ ٱلَّذِينَ زُرِعُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّدَةِ. ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ وَيَعْبَلُونِهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّدَةِ. ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ وَيَعْبَلُونِهَا وَيُشْهِرُونَ وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ وَآخَرُ سِتِينَ وَآخَرُ مِيَّةً

١٦ أُمُّ قَالَ لَهُمْ هَلْ يُوْتَى بِسِرَاجِ لِيُوضَعَ نَحْتَ ٱلْمِكْيَالِ أَوْ نَحْتَ ٱلسَّرِيرِ. أَلَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ. ٢٢ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ خَفِيٌّ لَا يُظْهَرُ وَلَا صَارَ مَكْنُومًا إِلَّا لِيُعْلَنَ ٢٠٠ إِنْ كَانَ لِأَحَدٍ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيُسْمَعْ ٤٠ وَقَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُوا مَا نَسْمَعُونَ. بِٱلْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ بَكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ ٥٠٠ لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَيْعُطَى. وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ

مَ وَقَالَ بِمَاذَا نُشَبِّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَوْ بِأَيِّ مَثَلِ نَمْنَلُهُ اللهِ أَوْ بِأَيِّ مَثَلِ نَمْنَلُهُ المَ مِثْلُ مِنْلُهُ المَ مَثْلُ مِنْلُهُ المَّرْضِ أَيْ عَلَى الْأَرْضِ اللهِ أَوْ لَأَرْضِ فَهِي الْلَّرْضِ المَّيْ عَلَى الْأَرْضِ المَّ وَلَكِنْ مَتَى أَنْ مَنَى زُرِعَتْ فَي الْلَّرْضِ المَّ وَلَكِنْ مَتَى أَنْ مُنَا وَمَ مَتَى رُرْعَتْ تَطْلُعُ وَتَصِيْرُ الْخَبْرَ جَمِيعِ الْبُقُولِ وَتَصْنَعُ أَنْ مِنَا وَيَ مَثْلُ هُورُ السَّمَاء أَنْ نَمَا وَي اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حَسْبَهَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا ٢٤٠ وَبِدُونِ مَثَلَ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّيهُمْ. وَأُمَّا عَلَى ٱنْفِرَادٍ فَكَانَ يُفَسِّرُ لِتَلَامِيذِهِ

٥٠ وَقَالَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوم لَمَّا كَانَ ٱلْمُسَامِ. لَجْنَرْ إِلَى ٱلْعَبْرِ ٢٦٠ فَصَرَفُوا ٱلْجُمْعَ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ. وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفُنْ أُخْرَى صَغِيرَةٌ . ٢٧ فَحُدَثَ نَوْ وَ رِيحٍ عَظِيمٌ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ تَضْرِبُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ حَنَّى صَارَتْ تَمْتَلِئُ ١٨٠ وَكَانَ هُوَ فِي ٱلْمُؤَخَّرِ عَلَى وِسَادَةٍ نَائِمًا . فَأَيْقَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَمَا يَهُمُّكَ أَنَّنَا نَهُلِكُ ٢٩٠ فَقَامَ وَلَّهُمْرَ ٱلرَّيحَ وَقَالَ لِلْعَجْرِ أَسْكُتْ . إِنَّكُمْ . فَسَكَنَتِ ٱلرَّبِحُ وَصَارَ هُدُومِ عَظِيمٌ . ٤٠ وَقَالَ لَهُمْ مَا بَالْكُمْ خَائِفِينَ هَكَذَا . كَيْفَ لَا إِيَانَ

لَكُمْ ١٤ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَنْ هُوَ هٰذَا. فَإِنَّ ٱلرِّيجَ أَيْضًا فَٱلْجُرَ يُطِيعَانِهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا وَجَاءُوا إِلَى عَبْرِ ٱلْبَحْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيُّبِنَ. م وَلَهًا خَرَجَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ ٱسْتَقْبَلَهُ مِنَ ٱلْقُبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ مَ كَانَ مَسْكَنِّهُ فِي ٱلْقُبُورِ وَكُمْ يَقْدِرْ أُحَدُ أَنْ يَرْبُطُهُ وَلا بِسَلاسِلَ. ٤ لِأَنَّهُ قَدْ رُبطَ كَثِيرًا بِقَيْودٍ وَسَلَاسِلَ فَقَطَّعَ ٱلسَّلَاسِلَ وَكَسَّرَ ٱلْقَيُودَ. فَكُمْ يَقْدِرْ أَحَدُ أَنْ يُذَلِّلُهُ ٥٠ وَكَانَ دَائِمًا لَيْلًا وَنَهَارًا فِي ٱلْجِيَالِ وَفِي ٱلْقُبُورِ يَصِيحُ وَيُجِرِّ حُ نَفْسَهُ بِٱلْحُجَارَةِ ٦٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدٍ رَكُضَ وَسَجَدَ لَهُ ٧ وَصَرَحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ ٱللهِ ٱلْعَلِيِّ. أَسْتَعْلِفُكَ بِاللَّهِ أَنْ لَا تُعَذَّٰ بَنِي ١٨ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَا أَيُّما ٱلرُّوحُ ٱلنَّجِسُ ٩٠ وَسَأَلَهُ مَا ٱسْمُكَ. فَأَجَابَ قَائِلًا ٱسْمِي لَجِيُّونَ لِأَنَّنَا كَثِيرُونَ ١٠٠ وَطَأَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنَ لَا يُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْكُورَةِ • ١١ وَكَانَ هُنَاكَ غُنْدُ ٱلْحِبَالِ قَطِيعُ كَبِينٌ مِنَ ٱلْخُنَازِيرِ يَرْعَى. ١٢ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ ٱلشَّيَاطِينِ قَائِلِينَ أَرْسِلْنَا إِلَى ٱلْحُنَازِيرِ لِنَدْخُلَ فِيهَا ١٠٠ فَأَذِنَ لَهُمْ يَسُوعُ لِلْوَقْتِ. فَخَرَجَتِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلنَّجِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْحُنَازِيرِ فَٱلْدَفَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْعُرْ. وَكَانَ نَحُو أَلْفَيْنِ. فَأَخْنَنَقَ فِي ٱلْبُحْرِ ١٤٠ وَأَمَّا رُعَاةُ ٱلْخُنَازِيرِ فَهَرَبُوا وَأَخْبَرُ وَا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضِّياعِ . فَخُرَجُوا لِيَرَوْل مَا جَرَى . ٥ ا وَجَاءُولَ إِلَى يَسُوعَ فَنَظَرُولَ ٱلْفَحْنُونَ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ

ٱللَّغِمُونَ جَالِسًا وَلَابِسًا وَعَاقِلًا فَخَافُوا ١٦٠ فَعَدَّتُمُ ٱلَّذِينَ رَأَوْلَ كَيْفَ جَرَى لِلْهُجُونِ وَعَنِ ٱلْخُنَازِيرِ ١٧٠ فَٱبْتُدَاُّولَ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ تَخُومِهِمْ ١٨٠ وَلَهَا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ طَلَبَ إِلَيْهِ ٱلَّذِي كَانَ مَجْنُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ • ١٩ فَلَمْ يَدَعُهُ يَسُوعُ بَلْ قَالَ لَهُ أَذْهَبْ إِلَى يَشِكَ وَ إِلَى أَهْلِكَ وَأَخْبِرُهُمْ كُمْ صَنَعَ ٱلرَّبُّ بِكَ وَرَحِمَكَ. ٢٠ فَمَ مَى وَأَبْدَأُ يُنَادِي فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْمُذُن كُمْ صَنعَ بِهِ يسوع. فتعجب ألجميع

١٦ وَلَمَّا أَجْنَازَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى ٱلْعِبْرِ أَجْنَمُعَ إِلَيْهِ جَمْعُ كَثِيرْ . وَكَانَ عَنْدُ ٱلْبُحْرِ ٢٠٠ وَإِذَا عَاحِدٌ مِنْ رُوسًاء أَنْهُمُ مَ أَسْمُهُ يَا يِرُسُ جَاء. وَلَمَّا رَآهُ خُرَّ عِنْدَ قَدَمَيْهِ ٢٦ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا قَائِلًا أَبْتَى

ٱلصَّغِيرَةُ عَلَى آخِرِ نَسَمَةٍ . لَيْتُكَ تَأْتِي وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِتُشْفَى فَتَحْيَا ١٤٠ فَلَمْضَى مَعَهُ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَكَانُوا

٥٥ وَأُمْرِأَةُ بِنَرْفِ دُم مِنْذُ أَثْنَتَيْ عَشْرَةً سَنَةً.٢٦ وَقَدْ تَأَلَّهَتْ كَثِيرًا مِنْ أَطِبَّاءً كَثِيرِينَ وَأَنْفَقَتْ كُلَّ مَا عُندَهَا وَكُمْ تَنْتَفَعْ شَيْئاً بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ ٢٠ لَكَّا سَمِعَتْ بيسُوعَ جَاءَتْ مِنَ ٱلْجُمْعِ مِنْ وَرَاءٌ وَمَسَّتْ تُوبَهُ. ٢٨ لِأَنَّهَا قَالَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثِيَابَهُ شُفِيتُ ٢٩٠ فَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَنْبُوعُ دَمِا وَعَلِمَتْ فِي جِسْمِا أَنَّهَا قَدْ بَرْتُتْ مِنَ ٱلدَّاء . ٢ فَلِلْوَقْتِ ٱلْنَفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجُهُم شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِٱلْقُوَّةِ ٱلِّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ مَنْ لَمَسَ ثِيَابِي. ٢١ فَقَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ ٱلْجُهُعَ يَرْحَمُكَ وَنَقُولُ

مَنْ لَمَسَنِي ٢٠ وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى ٱلَّتِي فَعَلَتْ هٰذَا. ٢٠ وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَجَاءَتْ وَهِي خَائِقَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالِمَةً بِمَا حَصَلَ لَهَا فَخُرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْحُقَّ كُلُّهُ ١٤٠ فَقَالَ لَهَا يَا ٱبْنَةُ إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ. ٱذْهَبِي بِسَلَامٍ وَكُونِي صَنِيحَةً

٥٠ وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكُلُّ جَالِمُ وَامِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْمُجْمَعِ قَائِلِينَ ٱبْنَتْكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا نُتْعِبُ ٱلْمُعَلِّرِ بَعْدُ ٢٦ فَسَمِعَ يَسُوعُ لِوَقْتِهِ ٱلْكَلِيمَةَ ٱلَّتِي قِيلَتْ فَقَالَ لِرَئِيسِ ٱلْشَجْمَعِ لَا يَخْفُ. آمِنْ فَقَطْ ٢٧٠ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَتْبِعَهُ إِلَّا بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ ١٨٠ فَجَاءَ إِلَى بَيْتِ رئيسِ ٱلْعَجْمَعِ وَرَاى ضَجُعِيًا. يَبْكُونَ وَيُولُولُونَ كَثِيرًا ١٩٠ فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُضِعُونَ وَتَبْكُونَ. أَهْ تَمُتِ ٱلصَّبِيَّةُ

لَكِيمًا نَائِمةً . ٤ فَصَيْكُوا عَلَيْهِ . أَمَّا هُوَ فَأَخْرَجَ ٱلْجُمِيعَ وَأَخَذَ أَبَا ٱلصَّبِيَّةِ وَأُمُّهَا وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَيثُ كَانَتِ ٱلصَّبِيَّةُ مُصْعَجِعةً. الْمُ وَأَمْسَكَ بِيدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِيثًا قُومِي. ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا صَبِيَّةُ لَكِ أَقُولُ قُومِي ٢٠٠ وَلِلْوَقْتِ قَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ وَمَشَتْ. لِأَنَّهَا كَانَتِ أَبْنَةُ أَثْنَتَى عَشْرَةً سَنَةً. فَبَهْتُوا بَهَنّاً عَظِيمًا. مَعْ فَأَوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدُ بِذَٰلِكَ. وَقَالَ أَنْ تُعْظَى لِتَأْكُلُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى وَطَنِهِ وَبَعَهُ تَلامِيذُهُ. مَ وَلَمَّا كَانَ ٱلسَّبْتُ ٱبْنَكَأَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْجُمْعِ. وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِوْوا بُهِتُوا قَائِلِينَ مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هٰذِهِ. وَمَا هٰذِهِ

ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي أَعْطِيَتْ لَهُ حَنَّى نَجْرِيَ عَلَى يَدَيْهِ قُوَّاتْ مِثْلُ هٰذِهِ ٢٠ أَلَيْسَ هٰذَا هُو ٱلنَّجَّارُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَأَخُو يَعْثُوبَ وَيُوسِي وَيَهُوذَا وَسِمْعَانَ. أَوَلَيْسَتْ أَخَوَاتُهُ هَهُنَا عِنْدَنَا. فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ ٤٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَيْسَ نَبِيُّ بلا كَرَامَةِ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَيَنْ أَقْرَبَائِهِ وَفِي يَيْهِ • ٥ وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصْنَعَ هُنَاكَ وَلاَ قُوَّةً وَإِحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ ٥٠ وَتَعَجَّبَ مِنْ عَدَم إِيمَانِهِمْ. وَصَارَ يَطُوفُ ٱلْقُرَى ٱلْمُعِيطَةَ يُعَلِّرُ

٧ وَدَعَا ٱلاِّ ثَنْيُ عَشَرَ وَٱبْتَدَأَ يُرْسِلُهُمْ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْوَاحِ ٱلْغِيسَةِ ٨ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَحْمِلُوا شَيْئاً لِلْطَّرِيقِ غَيْرَ عَصًا فَقَطْ. لَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْرًا وَلَا نُحَاسًا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ ، ٩ بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودِينَ

بِنِعَالٍ وَلاَ يَلْبُسُوا ثَوْيَيْنِ ١٠ وَقَالَ لَهُمْ حَيْثُمَا دَخَلْتُمْ بَيْناً فَأْقِيمُوا فِيهِ حَنَّى تَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ ١١٠ وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْبَلُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَنْفُولُوا ٱلنُّرَابَ ٱلَّذِي نَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ. ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ سَنَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةً يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ احْمَالًا مِمَّا لِتِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ١٠ فَخَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا ١٢٠ وَأُخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَثِيرَةً وَدَهَنُوا بِزَيْتٍ مَرْضَى كَثِيرِينَ فَشَفَوْهُمْ

١٤ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لِأَنَّ ٱشْمَهُ صَارَ مَشْهُورًا. وَقَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانَ قَامَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ وَلِذُلِكَ نُعْمَلُ بِهِ ٱلْفَوَّاتُ. ١ قَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيًّا. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ كَأْحَدِ ٱلْأَنْبِيَاءَ 1 وَلَكِنْ لَهَّا

سَمِعَ هِيرُودُسُ قَالَ هَٰنَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلَّذِي قَطَعْتُ أَنَّا رَأْسُهُ. إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

١٧ لِأَنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُو حَنَّا فَأُوْتَقَهُ فِي ٱلسِّخْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَأَةِ فِيلَبْسَ أَخِيهِ إِذْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا ١٨١ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لِهِيرُودُسَ لَا يَحِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ أَمْرَأَةُ أَخِيكَ. ١٩ فَحَنِقَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ فَأْرَادَتْ أَنْ نَقْتُلُهُ وَكُمْ نَقْدِرْ. ٠٠ لِأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهَابُ يُوحَنَّا عَالِمًا أَنَّهُ رَجُلْ ٢٠ بَارٌ وَقِدِّيسٌ وَكَانَ يَحِفَّظُهُ. وَ إِذْ سَمِعَهُ فَعَلَ كَثِيرًا وَسَمِعَهُ بسُرُور ١٠ وَإِذْ كَانَ يَوْمْ مُوَافِقٌ لَمَّا صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقُوَّادِ ٱلْأُلُوفِ وَوُجُوهِ ٱلْكُلِل ٢٢ دَخَالَتِ أَبْنَةُ هِيرُودِيًّا وَرَقَصَتْ. فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ

وَالْمُتَّكِيْنِ مَعَهُ . فَقَالَ ٱلْمُلِكُ لِلصَّبِيَّةِ مَهْمَا أَرَدْتِ أَطْلُبِي مِنِيٌ فَأَعْطِيكِ ٢٠٠ وَأَقْسَمَ لَهَا أَنْ مَهْمَا طَلَبْتِ مِنَّى لِأُعْطِينَكِ حَنَّى نِصْفَ مَمْلَكَتِي ٤٠ فَخُرَجَتْ وَقَالَت لِأُمَّا مَاذَا أَطْلُبُ. فَقَالَت رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْهَعْمَدَان. ٥٥ فَدَخَلَتْ لِلْوَقْتِ بِسُرْعَةٍ إِلَى ٱلْمَلِكِ وَطَلَبَتْ قَائِلَةً أُريدُ أَنْ تُعْطِينَ حَالاً رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْدَانِ عَلَى طَبَقٍ. ٢٦ فَحَزِنَ ٱلْمَلِكُ حِنًّا. وَلِأَجْلِ ٱلْأَقْسَامِ وَٱلْمُتَّكِئِينَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَرُدُّ هَا ٢٧٠ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلَ ٱلْمَالِكُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُوْتَى بِرَأْسِهِ • ٢٨ فَلَمْضَى وَقَطَعَ رَأْسَهُ فِي ٱلسِّجْنِ وَأَتَى بِرَأْسِهِ عَلَى طَبَقٍ وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيَّةِ وَٱلصَّبِيَّةُ أَعْطَنْهُ لِأُدِّهَا ٢٩٠ وَلَمَّا سَمِعَ تَلَامِينُهُ جَاءُوا وَرَفَعُوا جُنَّتُهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْرِ

٠٠ وَأَجْنَهُ عَ ٱلرُّسُلُ إِلَى بَسُوعَ وَأَخْبَرُ وَهُ بِكُلُّ شَي ١ كُلِّ مَا فَعَلُوا وَكُلِّ مَا عَلَّهُوا ١٠ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالَوْا أَنْتُمْ مُنْفُرِدِينَ إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ۚ وَأَسْتَرِيحُوا قَلِيلًا. لِأَنَّ ٱلْفَادِمِينَ وَٱلنَّاهِبِينَ كَانُولَ كَثِيرِينَ. وَلَمْ نَتَيَسَّرْ لَهُمْ فُرْصَةً . لِلْأَكْلِ ٢٠٠ فَمَضَوْا فِي ٱلسَّفِينَةِ إِلَى مَوْضِعٍ خَلاَءً مُنْوَرِدِينَ ٢٠٠ فَرَاهُمُ ٱلْجُمُوعُ مُنْطَلِقِينَ وَعَرَفَهُ كَثِيرُونَ فَنَرَا كَضُوا إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمُدُنِي مُشَاةً وَسَبَقُوهُمْ وَأَجْنَمَعُوا إِلَيْهِ • ٢٤ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا فَعَنَ عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُوا كَوْرَافٍ لَا رَاعِيَ لَهَا فَأَبْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا ٥٠٠ وَبَعْدَ سَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ نَقَدُّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمُوْضِعُ خَلَاثِ وَٱلْوَقْتُ مَضَى. ٢٦ إِصْرَفْهُمْ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلضِّيَاعِ وَٱلْقُرَى حَوَالَيْنَا وَيَبْنَاعُوا لَهُمْ خُبْرًا. لِأَنْ

لَيْسَ عُندَاهُمْ مَا يَأْكُلُونَ ٢٧٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَعْطُوهُمْ أَنْهُ لِيَأْكُلُوا . فَقَالُوا لَهُ أَنَهْضِي وَنَبْنَاعُ خُبْرًا بِمِئَقٌ دِينَارٍ وَنُعْطِيَهُ ۚ لِيَأْ كُلُوا ١٨٠ فَقَالَ لَهُ ۚ كُو رَغِيفًا عَنْدُكُمْ . أَذْهَبُوا وَأَنْظُرُوا . وَلَمَّا عَلِمُوا قَالُوا حَمْسَةٌ وَسَمَّتَانِ. ٢٩ فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا ٱلْجَهِيعَ يَتَّكِذُّونَ رِفَاقًا رِفَافًا عَلَى ٱلْعُشْبِ ٱلْأَخْضَرِ • ٤ فَأَتُكَا قُل صُفُوفًا صُفُوفًا مِئَةً مِئَةً وَخَمْسِينَ خَمْسِينَ وَ الْأَنْغِفَةُ ٱلْأَرْغِفَةُ ٱلْخُمْسَةُ وَالسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ ٱلسَّمَاءُ وَبَارَكَ ثُمَّ كُسَّرَ ٱلْأَرْغِفَةَ كَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ لِيْقَدُّمُوا إِلَيْهِمْ. وَقَسَّمَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ لِجُمِيع ٢٠٠ فَأَكُلَ ٱلْجُمِيعُ وَشَبِعُوا ٢٠٠ ثُمُّ رَفَعُوا مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَى عَشْرَةَ قَفَّةً مَهْلُوَّةً وَمِنَ ٱلسَّمَكِ ٤٤ وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِفَةِ نَحُو خَمْسَةِ ٱلآفِ رَجُل

وَ وَالْوَقْتِ أَلْزُمَ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيُسْبَقُوا إِلَى ٱلْعَبْرِ إِلَى بَيْتِ صَيْدًا حَنَّى يَكُونَ قَدْ صَرَفَ ٱلْجُمْعَ ١٦٠ وَبَعْدَ مَا وَدَّعَمُ مُضَى إِلَى ٱلْجُبُلِ لِيْصِلِّي . ٤٧ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ فِي وَسَطِ ٱلْجُور وَهُوَ عَلَى ٱلْبُرِ وَحْدَهُ ١٨٠ وَرَاهُمْ مُعَذَّبِينَ فِي ٱلْجُذْفِ. لِأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ ضِدُّهُمْ. وَنَحْوَ ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ أَتَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى ٱلْبُحْرِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُمْ ٩٠٠ فَلَمَّا رَأُوهُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْمُحْرِ ظَنُّوهُ خَيَالًا فَصَرَخُوا • • لِأَنَّ ٱلْجُمِيعَ رَأْقُهُ وَأَضْطَرَبُوا فَلِلْوَقْتِ كُلَّمَهُ وَقَالَ لَهُمْ ثِقُوا. أَنَا هُوَ. لَا تَخَافُوا ١٠ فَصَعِدَ إِلَيْهِمْ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ فَسَكَنَتِ ٱلرِّبِحُ. فَبُهِتُوا وَتَعَبَّرُوا فِي أَنْسِهِمْ حِنَّا إِلَى ٱلْغَايَةِ. ٥٠ لِأُنَّهُمْ لَمْ يَفْهُمُوا بِٱلْأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتْ قُلُومُهُمْ عَلِيظَةً.

٢٥ فَلَمَّا عَبَرُ وَا جَاءُولَ إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ وَأُرْسَوْا ٤٥ وَلَهُا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ. ٥٥ فَطَافُوا جَمِيعَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ وَأَبْتَدَأُوا يَحْمِلُونَ ٱلْمَرْضَى عَلَى أُسِرَّةٍ إِلَى حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ هَنَاك. ٥٦ وَحَيْثُهَا دَخَلَ إِلَى قُرَى أَوْ مُدْنِ أَوْ ضِيَاعٍ وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فِي ٱلْأُسُواقِ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ هُدْبَ تُوْبِهِ. وَكُلُّ مَنْ لَمِسَهُ شَفِي

ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَأَجْنَهُ عَ إِلَيْهِ ٱلْفُرِ يُسِينُونَ وَقَوْمْ مِنَ ٱلْكُتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ أُورُشِلِيمَ ٢٠ وَلَمَّا رَأَوْا بَعْضًا مِنْ تَلَامِيذِهِ يَأْكُلُونَ خُبْرًا بِأَيْدٍ دَنِيةٍ أَيْ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ لَامُوا. ؟ لِأَنَّ ٱلْفُرِّيسِيِّينَ وَكُلَّ ٱلْهَهُودِ إِنْ لَمْ يَعْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ

بِأَعْنِياء لا يَأْكُلُونَ. مُتَمَسِّكِينَ بِتَقْلِيدِ ٱلشَّيُوخِ ٤٠ وَمِنَ ٱلسُّوق إِنْ لَمْ يَغْنَسِلُوا لَا يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَا ۗ أُخْرَى كَثِيرَةُ تَسَلَّمُوهَا لِلتَّهَدُّكِ بِهَا مِنْ غَسْلِ كُوُّوسٍ فَأَبَارِيقَ وَ نَيْهِ نُحَاسِ وَأَسِرَّةٍ • ثُمَّ سَأَلَهُ ٱلْفُرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ لِمَاذَا لَا يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَبَ نَقْلِيدِ ٱلشَّيُوخِ بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْرًا بِأَيْدٍ غَيْرَ مَغْسُولَةٍ ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ حَسَنًا تَنبُّأُ إِشْعَيَاءُ عَنكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُرَائِينَ كَمَا هُن مَكْتُوبُ. هٰنَا ٱلشَّعْبُ يُكْرِمُنِي بِشَفَتِيهِ وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبتَعِدُ عَنَّي بَعِيدًا ٧٠ وَبَاطِلًا يَعْبُدُونِنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِمَ هِيَ وَصَايَا ٱلنَّاسِ ٨٠ لِأَنَّكُمْ تَرَكُثُمْ وَصَيَّةَ ٱللهِ وَلَتَمَسَّكُونَ بِتَقْلِيدِ ٱلنَّاسِ. غَسْلَ ٱلْأَبَارِيقِ وَٱلْكُوُّوسِ وَأَمْورًا أَخَرَ كَثِيرَةً مِثْلَ هٰذِهِ تَفْعُلُونَ ٩٠ ثُمَّ ۗ قَالَ لَهُمْ حَسَنًا رَفَضْتُمْ

وَصِيَّةَ ٱللهِ لِتَعْفَظُولَ نَقْلِيدَكُمْ. ١ لِأَنَّ مُوسَى قَالَ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمُّكَ. وَمَنْ يَشْتِمُ أَبًا أَوْ أُمَّا فَلْيَهُتْ مَوْنًا ١١ وَأُمَّا أَنْهُ فَتَقُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانَ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْبَانَ أَيْ هَدِيَّةٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَفَعُ بِهِ مِنِّي ١٢٠ فَلَا تَدَعُونَهُ فِي مَا بَعْدُ يَفْعَلُ شَيْئًا لِإِنْهِ أَوْ أُمِّهِ.١٢ مُبْطِلِينَ كَلَامَ ٱللهِ بِتَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَلَّهُ مُرُوهُ . وَأُمُورًا كَثِيرَةً مِثْلَ هُذِهِ تَفْعَلُونَ

١٤ ثُمَّ دَعَا كُلَّ ٱلْجُهُمْ وَقَالَ لَهُمْ ٱسْمَعُوا مِنِّي كُلُّكُمْ وَأَفْهُمُ وَاهُ الْيُسَ شَيْءُ مِنْ خَارِجٍ ٱلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُنَجِّسَهُ. لَكِنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي نَحْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱلَّتِي نُجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ ١٦٠ إِنْ كَانَ لِأَحَدٍ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْسَمْعُ ١٧٠ وَلَمَّا دَخَلَ مِنْ عُندِ ٱلْجُمْعِ إِلَى ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُ

تَلَامِيذُهُ عَنِ ٱلْمَثَلِ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ أَفَأَنْمُ أَيْضًا هَكَلَا غَيْرُ فَاهِدِينَ. أَمَا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدْخُلُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ خَارِجِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُغَبِّسَهُ. ١٩ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَى قَلْمِهِ بَلْ إِلَى ٱلْجُوْفِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى ٱلْخَلَاءِ وَذَٰلِكَ يُطَهِّرُ كُلُّ ٱلْأَطْعِهَةِ • ٢ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱلَّذِي يَخِرْجُ مِنَٱلْإِنْسَان ذَٰلِكَ يُجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ ١١٠ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلدَّاخِلَ مِنْ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ نَخْرُجُ ٱلْأَفْكَارُ ٱلشِّرِ "يَرَةُ زِنِّي فِسْقِ ْقَتْلْ ٢٦ سِرْقَةْ طَهَعْ خُبْثُ مَكْرٌ عَهَارَةٌ عَيْنٌ شِرِّيرَةٌ تَجْدِيفُ كَبْرِياء جَهْلُ ٢٢. جَمِيعُ هٰذِهِ ٱلشُّرُّورِ تَخْرُجُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ وَتُعِينُ الْإِنْسَانَ

٢٤ أُمَّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى تُخُومٍ صُورَ وَصَيْلَاء. وَدَخَلَ بَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدْ. فَلَمْ

يَقْدِرْ أَنْ يَخْنَفِي ٢٥٠ لِأَنَّ أَمْرَأَةً كَانَ بِأَنْتِهَا رُوخَ نَجِسُ سَمِعَتْ بِهِ فَأَ تَتْ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ. ٢٦ وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ أُمْرِيَّةً وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَلَتُهُ أَنْ نُجْرِجَ ٱلشَّيْطَانَ مِنِ ٱبْنَتِهَا ٢٠٥ وَأُمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهَا دَعِي ٱلْبَنِينَ أُوَّلًا يَشْبَعُونَ. لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُوْخَذَ خُبْنُ ٱلْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ ، ٢٨ فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَا سَيِّدُ. وَالْكِلَابُ أَيْضًا نَحْتَ ٱلْمَائِدَةِ تَأْدُلُ مِنْ فْتَاتِ ٱلْبَنِينَ ٢٩٠ فَقَالَ لَهَا. لِأَجْل هٰذِهِ ٱلْكَالِمَةِ ٱذْهَبِي. قَدْ خَرَجَ ٱلشَّيْطَانُ مِنِ ٱبْنَتِكِ • ٢٠ فَذَهَبَتْ إِلَى بَيْنَهَا وَوَجَدَتِ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ خَرَجَ وَٱلِاَّبْنَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى

المَ أُمَّ خَرَجَ أَيْضًا مِنْ نَخُوم صُورَ وَصَيْدًا وَجَاء

إِلَى بَجْرِ ٱلْجُلِيلِ فِي وَسْطِ حُدُودِ ٱلْهُدُنِ ٱلْعُشْرِ. ٢٢ وَجَاءُ فِي إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْفَدَ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدُهُ عَلَيْهِ ٢٠٠ فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجُمْعِ عَلَى نَاحِيةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أَذْنَيْهِ وَتَفَلَ وَلَهُسَ لِسَانَهُ ٢٤ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَاءُ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ إِنَّتَاً. أَي ٱنْفَتَحْ. ٥٠ وَلِلْوَقْتِ اَنْفَعَتْ أَذْنَاهُ وَإَنْحُلُّ رَبَاطُ لِسَانِهِ وَتَكَلَّرَ مُسْتَقِيمًا • ٢٦ فَأُوْصَاهُ ۚ أَنْ لَا يَقُولُوا لِأَحَدٍ. وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ مَا أَوْصَاهُ ۚ كَانُوا يُنَادُونَ أَكْثَرَ كَثِيرًا ٢٠ وَبُهُوا إِلَى ٱلْغَايَةِ قَائِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلَّ شَيْ ﴿ حَسَنًا. جَعَلَ ٱلصُّم ۖ يَسْمَعُونَ وَأَكْثُرْسَ يَتَكَلَّمُونَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ إِلَى ص ٩ ع ١ ا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْجُمْعُ كَثِيرًا جِدًّا وَكُمْ

يَكُنْ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا يَسُوعُ تَلاَمِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ ٢ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجُمْعِ لِأَنَّ ٱلْآَنَ لَهُمْ ثَلَثَهُ ٱلَّهِمِ يَمْكُثُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. ٢ وَ إِنْ صَرَفْتُهُمْ إِلَى بَيُوتِهِمْ صَائِمِينَ يُخَوِّرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِأَنَّ قَوْمًا مِنْهُ ۚ جَاءُ وَا مِنْ بَعِيدٍ ٤ فَأَجَابَهُ تَلَامِيذُهُ مِنْ أَيْنَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يُشْبِعَ هُؤُلًا خُبْرًا هُنَا فِي ٱلْبُرِيَّةِ • فَسَأَلَهُمْ كُمْ عَنْدَكُمْ مِنَ ٱلْحُبْزِ. فَقَالُوا سَبْعَةُ ٦٠ فَأَمَرَ ٱلْجُبْعَ أَنْ يَتَكُمُّوا عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَأَخَذَ ٱلسُّبْعَ خُبْرَاتٍ وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ لِيُقَدِّمُوا فَقَدَّمُوا إِلَى ٱلْجُمْعِ ٢٠ وَكَانَ مَعَهُمْ قَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ. فَبَارَكَ وَقَالَ أَنْ يُقَدِّمُوا هٰذِهِ أَيْضًا ١٨ فَأَكَلُوا وَشَبِعُوا . ثُمَّ رَفَعُوا فَضَلَاتِ ٱلْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلَالٍ ٩٠ وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ نَحْوَ أَرْبَعَةِ ٱلَافٍ.

ثُمُّ صَرَفَهُمْ • ١ وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ ْتَلَامِيذِهِ وَجَاءً إِلَى نَواجِي دَلْهَانُوثَةَ

اَ اَ فَخَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَأَبْدَأُوا يُحَاوِرُونَهُ طَالِبِينَ مِنْهُ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَكِيْ يُجَرِّبُوهُ ١٢٠ فَتَنَهَّدَ بِرُوحِهِ وَقَالَ لِمِنْهُ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَكِيْ يُجَرِّبُوهُ ١٢٠ فَتَنَهَّدَ بِرُوحِهِ وَقَالَ لِمَاذَا يَطْلُبُ هَنَا ٱلْجِيلُ آيَةً . ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى هَنَا ٱلْجِيلُ آيَةً

عِنْدُكُمْ خُبْرُهُ. أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلَا تَفْهُونَ. أَحَتَّى ٱلْآنَ قُلُوبُكُمْ عَلِيظَةٌ ١٨٠ أَلَكُمْ أَعْيُنْ وَلِا تُبْصِرُونَ وَلَكُمْ آذَانٌ وَلا تَسْمَعُونَ وَلا تَذْكُرُونَ ١٩٠ حِينَ كُسَّرْتُ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخُمْسَةَ لِخُمْسَةِ ٱلْآلَافِكُمْ قُفَّةً مَمْلُقَّةً كِسَرًا رَفَعْتُمْ. قَالُوا لَهُ أَثْنَتَيْ عَشْرَةً • ٢ وَحِينَ ٱلسَّبْعَةِ لِلْأَرْبَعَةِ ٱلْالْآفِ كُمْ سَلُّ كِسَرِ مَمْلُوًّا رَفَعْتُمْ. قَالُوا سَبْعَةً. ٢١ فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ لَا تَفْهُمُ ونَ

٢٢ وَجَاء إِلَى يَتْ صَدْاً فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَعْمَى وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُهُ ٢٠٠ فَأَخَذَ بِيدِ ٱلْأَعْمَى وَأُخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ ٱلْقُرْيَةِ وَتَعَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ هَلْ أَبْصَرَ شَيْئًا ٢٤٠ فَتَطَلَعَ وَقَالَ أَبْصِرُ ٱلنَّاسَ كَأَشْجَارِ يَهْشُونَ ٢٥٠ ثُمُّ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا عَلَى عَيْنَيْهِ وَجَعَلَهُ يَتَطَلُّعُ فَعَادَ صَحِيعًا فَأَبْصَرَ كُلَّ إِنْسَانٍ جَلِيًّا ٢٦٠ فَأَرْسَلَهُ إِلَى يَيْهِ قَائِلًا لَا تَدْخُلِ ٱلْقَرْيَةَ وَلَا نَقُلْ لِأَصَدِ فِي

٢٧ ثُمُّ خَرَجَ يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى قُرَى قَيْصَرِيَّةِ فِيلْبِسَ. وَفِي ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ تَلاَمِيِذَهُ قَائِلاً لَهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي أَنَّا ٢٨٠ فَأَجَابُوا. يُوحَنَّا ٱلْهَعْمَلَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأُنْبِيَاءِ ٢٩٠ فَقَالَ لَهُمْ ۚ وَأَنْتُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا. فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ ٱلْمُسِيخُ . ٢ فَٱنْتُهُرَهُ كَيْ لَا يَقُولُوا لِأَحَدِ عَنْهُ ٢١ كَلُّ بَعَلِّم مُ أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيْقَتَلَ. وَبَعْدُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ يَقُومُ ٢٠٠ وَقَالَ ٱلْقُوْلَ عَلَانِيةً. فَأَخَذَهُ بُطِرُسُ إِلَيْهِ فَأَبْتَدَأَ يَنْتَهِرُهُ ٢٠٠ فَأَلْتُفَتَ فَأَبْصَرَ لَلْمَادِهُ فَالْتُفَتَ فَأَبْصَرَ لَلْمَادُهُ فَالْنَهُمَ بُطُرُسَ قَائِلًا آذَهُبُ عَنِي يَا شَيْطَانُ. لِأَنَّكَ لَا تَهْتُمُ بِهَا لِلنَّاسِ لِنَّاسِ مِنْ يَهَا لِلنَّاسِ مِنْ يَهَا لِلنَّاسِ

٢٤ وَدَعَا ٱلْجُمْعَ مَعَ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْنُكُرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيهُ وَيَتْبَعْنِي • ٥٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا. وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أُجْلِي وَمِنْ أَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ فَهُو تُجَلِّصْهَا. ٢٦ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتُعَجُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَجِجَ ٱلْعَاكُمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ. أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِلاَ ۚ عَنْ نَفْسِهِ ٢٠ ۚ لِأَنَّ مَن ٱسْتَحَى بِي وَبَكَلَامِي فِي هَلَا ٱلْجِيلِ ٱلْفَاسِقِ ٱلْخَاطِئ فَإِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَسْتَحِي بِهِ مَنَى جَاء بِعَجْدِ أَبِيهِ مَعَ ٱلْهَلَائِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ٩ ٥٠

ص ا وَقَالَ لَهُمْ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُمُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ ٱلْهَوْتَ حَثَّى يَرَوْلِ مَلَكُوتَ ٱللهِ قَدْ أَتَى بِقَقَّةٍ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ مِنْ عَ٢

٢ وَبَعْدَ سِنَّةً أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بِطُرُسَ وَبَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا وَصَعِدَ بِهِ إِلَى جَبِلِ عَالِ مُنْفَرِدِينَ وَحْدَهُمْ. وَتَغَيْرَتْ هَيَّنُهُ قُدًّا مُمْ ؟ وَصارَتْ ثِيَالُهُ تَلْمَعُ يَضَاء جِدًّا كَٱلنَّا لِمَ يَعْدِرُ قَصَّارٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يُبيِّضَ مِثْلَ ذَالِكَ وَطَهَرَ لَهُمْ إِيلِيًّا مَعَ مُوسَى. وَكَانًا يَتَكَلُّمَانِ مع يسوع ٥٠ فجعل بطرس يقول ليسوع ياسيدي حيد أَنْ نَكُونَ هُمُناً. فَلَنْصْنَعْ ثَلْثَ مَظَالٌ. لَكَ وَاحِدَةً وَلَهُوسَى وَاحِدَةً وَلَا بِلِيًّا وَاحِدَةً. ٦ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانُوا مُرْتَعِبِينَ ٧٠ وَكَانَتْ سَحَابَةُ تُظَلِّلُمْ. فَجَاءَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ قَائِلًا هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ. لَهُ أَسْمَعُوا ٥٨ فَنَظَرُوا حَوْلَهُمْ بَعْتَةً وَكُمْ يَرَوْا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ مَعَهُمْ

٩ وَفِيما هُ عَارِلُونَ مِنَ ٱلْحَبَلِ أَوْصَاهُ أَنْ لَا يُحَدِّثُوا أَحَدًا بِهَا أَبْصَرُوا إِلَّا مَنَى قَامَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ الْأَمْوَاتِ • ا فَحَفِظُوا ٱلْكَلِمَةَ لِأَنْسِمِ ۚ يَسَاءَلُونَ مَا هُو ٱلْقِيَامُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ ١١٠ فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ لِهَاذَا يَقُولُ ٱلْكُتَبَةُ إِنَّ إِيلِيًّا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ أَوَّلًا ١٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ إِيليًّا بَاتِي أُوَّلًا وَيَرُدُّ كُلَّ شَيْءٍ. وَكَيْفَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْذَلَ. ١٢ لَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيًّا أَيْضًا قَدْ أَنَّى وَعَمِلُوا بِهِ

٤V

١٤ وَلَهَّا جَاء إِلَى ٱلتَّلَامِيذِ رَأْى جَمْعًا كَثِيرًا حَوْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُتْبَةً كِاوِرُونَهُمْ ١٥٠ وَلِلْوَقْتِ كُلُّ ٱلْجُمْعِ لَمَّا رَأَوْهُ تَحَيِّرُ فِل وَرَكَضُول وَسَلَّهُ وَا عَلَيْهِ ١٦٠ فَسَأَلَ ٱلْكُتَبَةَ بِمَاذَا تَعَاوِرُونَهُمْ ١٧٠ فَأَجَابَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجُهُعِ وَقَالَ يَا مُعَلِّمُ قَدْ قَدُّمْتُ إِلَيْكَ أَبْنِي بِهِ رُوحْ أُخْرَسُ ١٨ وَحَيْثُمَا أَدْرَكَهُ يُهْزِقُهُ فَيُرْبِذُ وَيَصِرُ بِأَسْانِهِ وَيَبِيسُ. فَقَلْتُ لِمَاكِمِيذِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَكُمْ يَقْدِرُوا ١٩٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ مْ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ إِلَى مَنَى أَنُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَّى أَحْنَمِلُكُمْ. قَدْمُوهُ إِلَيَّ ٥٠٠ فَقَدَّمُوهُ إِلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَ مُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَتَمَرَّغُ وَيُرْبِدُ. ٢١ فَسَأْلَ أَبَاهُ كُمْ مِنَ ٱلزَّمَانِ مُنْذُ أَصَابَهُ هٰذَا . فَقَالَ

مُنْذُ صِبَاهُ. ٢٢ وَكَثِيرًا مَا أَلْقَاهُ فِي ٱلنَّارِ وَفِي ٱلْمَا لِمُلْكِكُهُ. لَكِنْ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ شَيْئاً فَتَحَنَّنْ عَلَيْناً وَأَعِنَّا ١٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوْمِنَ. كُلُّ شَيْءٌ مُسْتَطَاءٌ لِلْمُوْمِنِ ٢٤٠ فَلِلْوَقْتِ صَرَحَ أَبُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوعٍ وَقَالَ أُومِنُ يَا سَيَّدُ فَأَعِنْ عَدَمَ إِيَانِي ٥٠٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ ٱلْجُهْعَ يَتْراكَضُونَ ٱنْنَهُرَ ٱلرُّوحَ ٱلْخِسَ قَائِلًا لَهُ أَيْهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَخْرَسُ ٱلْأَصَمُ أَنَا آمَرُكَ . ٱخْرُجْ مِنْهُ وَلَا تَدْخُلُهُ أَيْضًا ٢٦٠ فَصَرَحَ وَصَرَعَهُ شَدِيدًا وَخَرَجَ. فَصَارَ كَمِيْتٍ حَتَّى قَالَ كَثِيرُونَ إِنَّهُ مَاتَ ٢٧٠ فَأَمْسَكَهُ يَسُوعُ يِيدِهِ وَإِفَامَهُ فَقَامَ ٢٨٠ وَلَمَّا دَخَلَ بَيْنًا سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ عَلَى أَنْفِرَادٍ لِمَاذَا لَمْ نَقدِرْ نَحْنُ أَنْ نُخْرِجَهُ ٢٩٠ فَقَالَ لَهُمْ هَٰذَا ٱلْجِنْسُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ بِشَيْ ﴿ إِلَّا بِٱلصَّلُوةِ

وَالصَّوْمِ

مَ وَخَرَجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَجْنَازُوا ٱلْجَلِيلَ وَأَ مُرِدُ وَيَعْرُلُ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُ لَكُمْ الْخَلِيلَ وَأَمْ يُرِدُ أَنْ يَعْلَمُ لَكُمْ الْحَدْ . ١٦ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مَا أَنْ يَعْلَمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ . وَالْمُومِ النَّالِيثِ ٢٠٠ وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ وَبَعْدَ أَنْ يَعْلَمُ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْحَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ ا

مَا وَجَاءُولَ إِلَى كَفْرَنَا حُومَ • وَ إِذْ كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُمْ بِهَا مَانَكُمْ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُمْ بِهَاذَا كُنْتُمْ فَتَكَالَمُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعَ عَمَ فَسَكَتُول لِأَنْهَمُ مُعَاجُول فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَرُ • ٥٠ فَجَلْسَ وَنَادَى ٱلِا تُنْفَعَ عَشَرَ بَعْضٍ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَرُ • ٥٠ فَجَلْسَ وَنَادَى ٱلِا تُنْفَعَ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَرَاد أَحَد أَنْ يَكُونَ أُولًا وَلَا فَيكُونُ آخِرَ وَقَالَ لَهُمْ فِي وَسُطِمِ وَقَالَ لَهُمْ فِي وَسُطِمِ وَالْكُلِ وَخَادِمًا لِلْكُلِ • ٢٦ فَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسُطِمِ مُ

أُمَّ أَحْنَضَنَّهُ وَقَالَ لَهُمْ ٢٧٠ مَنْ قَبِلَ وَاحِدًا مِنْ أُولَادٍ مِثْلَ هٰذَا بِأُسْمِي يَقْبَلْنِي وَمَنْ قَبِلِّنِي فَلَيْسَ يَقْبَلْنِي أَنَا بَل ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي

٢٨ فَأَجَابَهُ يُوحَنَّا قَائِلًا يَا مُعَلِّم نَ رَأَيْنَا وَإِحِدًا يُخْرِجُ شَيَاطِينَ بِأَسْمِكَ وَهُو لَيْسَ يَتَبَعْنَا. فَمِنْعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يتبعناً ٢٩٠ فقال يسوع لا تهنعوهُ. لا تَهُ لَيسَ أَحَدُ يَصْنَعُ قُوَّةً بِأَسْمِي وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَقُولَ عَلَى ۖ شَرًّا. ٤ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَا وَالْحَ لِأَنَّ مَنْ سَقَاكُمْ كُأْسَ مَا ﴿ بِأَسْمِي لِأَنَّكُمْ لِلْمُسْمِعِ فَأَكْفَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ ٢٠ وَمَنْ أَعْنَرَ أَحَدَ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي فَغَيْرُ لَهُ لَوْ طُولَةً عُنْفُهُ مُجِمِّرٍ رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْمُعْرِ ٢٠٠ وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ يَدُكَ فَٱقْطُعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوَةَ

أَقْطَعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ الَّكَ يَدَانِ وَتَمْضِيَ إِلَى جَهَمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لَا تُطْفَأَ ٤٤ حَيثُ دُودُهُمْ لَا يَمُوتُ وَٱلنَّارُ لَا تُطْفَأُ ٥٠ وَ إِنْ أَعْثَرَنْكَ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحُيْوةَ أَعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلَانِ وَتُطْرَحُ فِي جَهِّمَ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لَا تُطْفَأُ ٦٠ عَصْثُ دُودُهُمْ لَا يَمُوثُ وَالنَّارُ لَا تُطْفَأُ ٤٧٠ أَوْ إِنْ أَعْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَأَفْلُهُما . خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَعُورَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَينَانِ وَتُطْرَحُ فِي جَهَمْ ِ ٱلنَّارِ ٨٤ حَيثُ دُودُهُ لَا يَمُوتُ وَأَلْنَارُ لَا تُطْفَأُ ١٠٤ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُمَكِّرُ بِنَارٍ وَكُلُّ دَبِيعَةٍ تُمَكُّرُ بِمِلْحٍ . • ٱلْمِلْحُ جَيَّدٌ. وَلَكِنْ إِذَا صَارَ ٱلْمَكْمُ بِلَا مُلُوحَةٍ فَبِهَاذَا تُصْلِحُونَهُ. لِيَكُنْ لَكُمْ فِي أَنْهُ مِلْ وَسَالِهُ وَا يَعْضُكُمْ بَعْضًا

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ١٠ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَقَامَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى تَخُومِ ٱلْيُهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. فَٱجْنَمَعَ إِلَيْهِ جُهُوغُ أَيْضًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْضًا يُعَلِّمُهُمْ

مَ فَتَقَدُّمَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَسَأَلُوهُ. هَلْ يَحِلُّ لِلْرَّجُل أَنْ يُطَلِّقَ ٱمْرَأَتَهُ. لِيُجِرَّبُوهُ ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ بِمَاذَا أَوْصَاكُمْ مُوسَى ٤٠ فَقَالُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلَاقٍ فَتُطُلِّقُ ٥٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ. مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ ٥٠ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْوَصِيَّةَ ٥٠ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ اللهُ اللهُ ٤٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَنْرُكُ اللهُ ٧٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِآمْرَأَتِهِ. ٨ وَيَكُونُ ٱلاَّثْنَان جَسَلًا وَإِحِدًا. إِذًا لَيْسًا بَعْدُ أَثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَإِحِدْ.

٩ فَٱلَّذِي جَمَعَهُ ٱللهُ لَا يُفَرَّقَهُ إِنْسَانُ ١٠٠ ثُمَّ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ ١١٠ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ طَلْقَ أَمْراً يَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا ٢٠١ وَإِنْ طَلَقَتِ أَمْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِاخْرَ تَرْنِي

١٢ وَقَدُّهُ وَلِ إِلَيْهِ أَوْلَادًا لِكِيْ يَلْمِسَهُ . وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ فَأَنْتُهُرُوا ٱلَّذِينَ قَدَّمُوهُمْ ١٤٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ ذَٰلِكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَهُمْ دَعُوا ٱلْأُولَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُؤُلًا مَلَكُوتَ ٱللهِ. ١٠ اَكُتَّ أُقُولُ لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَكُوتَ أَللهِ مِثْلَ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلُهُ ١٦٠ فَأَحْنَضَهُمْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْمٍ وَبَارَكُمْ

١٧ وَفِيمًا هُوَ خَارِجُ إِلَى ٱلطُّريقِ رَكُضَ وَاحِدُ وَجَنَا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ

ٱلْحَيْرِةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ١٨٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِحًا. لَيْسَ أُحَدُ صَاكِمًا إِلَّا وَاحِدُ وَهُوَ ٱللهُ ١٩٠ أَنْتَ نَعْرَفُ ٱلْوَصَايَا. لَا تَزْنِ. لَا نَقْتُلْ. لَا تَسْرِقْ. لَا تَشْهُدْ بِٱلزُورِ. لَا تَسْلُبْ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ ٢٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِيرٌ لَهٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاتَنِي. ١٦ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبُّهُ وَقَالَ لَهُ يُعُوِزُكَ شَيْءٌ وَإِحِدْ. إِذْهَبْ بعْ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْطِ ٱلْفُقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كُنْرُ فِي ٱلسَّهَاءِ وَتَعَالَ أَنْبَعْنِي حَامِلًا ٱلصَّلِيبَ ٢٢٠ فَأَغْتُمَّ عَلَى ٱلْقُوْل وَمَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كَثِيرَةٍ

٢٦ فَنَظَرَ بَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٤٠ فَتَحَيَّرَ اللهِ ٢٤٠ فَتَحَيَّرَ اللهِ مِنْ كَلَامِهِ • فَأَجَابَ بَسُوعُ أَبْضًا وَقَالَ لَهُم

يَا بَنِيَّ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ٱلْهَتَّكِلِينَ عَلَى ٱلْأُمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٥٠ مُرُورُ جَمَلِ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌ ۚ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦٠ فَبَهُ ۖ وَإِلَى ٱلْغَايَةِ قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ . ٢٧ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَقَالَ. عَنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ . وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ . لِأَنَّ كُلَّ شَيْ ﴿ مُسْتَطَاعُ عَنْدَ أَللَّهِ

٢٨ وَأَبْتَكَأَ بُطْرُسُ يَقُولُ لَهُ هَا نَحْنُ ثُو قُدْ نَرَكْنَا كُلُّ شَيْءٌ وَتَبِعْنَاكَ ٢٩٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ أَكُمْ لَيْسَ أَحَدُ تَرَكَ بَيْناً أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَباً أَنْ أَمَّا أَو ٱمْرَأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُقُولًا لِأَجْلِي وَلِأَجْلِ ٱلْانْجِيلِ ٢٠ إِلَّا وَبَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ ٱلْآنَ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ

بيُونًا وَ إِخْوَةً وَأَخُواتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأُولَادًا وَحَفُولًا مَعَ أَضْطِهَادَاتٍ وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْحَيْوَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ. ١١ وَلَكِنْ كَتِيرُونَ أُوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ وَٱلْآخِرُونَ أُوَّلِينَ ٢٢ وَكَانُوا فِي ٱلطَّرِيقِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُسُلِيمَ وَيَتَقَدُّمُ مُ يُسُوعُ. وَكَانُوا يَعَيْرُونَ وَفِيماً هُ يَبْعُونَ كَانُوا يَخَافُونَ. فَأَخَذَ ٱلاِّثْنَيْ عَشَرَ أَيْضًا وَإِبْدَاً يَعُولُ لَهُمْ عَمَّا سَيَعُدُثُ لَهُ ٢٠ هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورْشَلِيمَ وَأَنْ الْإِنْسَانِ يُسَلِّمُ إِلَى رُوِّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ فَيَحُكُمُونَ عَلَيْهِ بِٱلْمُوتِ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى ٱلْأُمْمِ ٢٤ فَيَهْزَأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِثِ

٢٥ وَنَقَدُّمَ إِلَيْهِ يَعَقُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا زَبْدِي قَائِلَيْنِ

يَا مُعَلِيْرٌ نُريدُ أَنْ تَفْعَلَ لَنَا كُلُّ مَا طَلَبْنَا ٢٦ فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا تُريدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا. ٢٧ فَقَالًا لَهُ أَعْطِيَا أَنْ نَجْلِسَ وَاحِدُ عَنْ يَمِينِكَ وَٱلْآخَرُ عَنْ يَسَارِكَ فِي عَبْدِكَ ٢٨٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَسْتُمَا تَعْلَمَان مَا تَطْلُبَان. أ تَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكُأْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَّا وَأَنْ تَصْطَبِغَا بِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبَغُ بِهَا أَنَّا. ٢٩ فَعَالًا لَهُ نَسْتَطِيعُ وَفَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَمَّا ٱلْكَأْسُ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَّا فَتَشْرَبَانِهَا وَبِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبَغُ بِهَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ. ٠ ٤ وَأُمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُعْطِيهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أُعِدَّ لَهُمْ

ا ٤ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعُشَرَةُ ٱبْتَدَأُولَ يَغْتَاظُونَ مِنْ أَجْل يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا ٢٠٤ فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُحْسَبُونَ رُوَّسَاءَ ٱلْأَمْمَ يَسُودُونَهُمْ وَأَنَّ عُظَمَاءُهُ ۚ يَتَسَلُّطُونَ عَلَيْهِ \* ٢٠ فَالَا يَكُونُ هَكَنَا فِيكُمْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ عَظِيمًا يَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا ٤٤ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ أُوَّلًا يَكُونُ الْجِيعِ عَبْدًا ٥٠٠ لِأَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لَمْ أَنْ لِلْيُدْمَ بَلْ لِنَخْدُمَ وَلَيَبْذُلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ

٢٤ وَجَاءُولَ إِلَى أَرْيَحًا وَفِيمًا هُوَ خَارِجٌ مِنْ أَرْيَحًا مَعَ ۚ تَلَامِيذِهِ وَجَمْعٍ غَفِيرٍ كَانَ بَارْ تِيمَاوُسُ ٱلْأَعْمَى ٱبْنُ تِبِمَاوُسَ جَالِسًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي ٤٧٠ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱبْتَدَأَ يَصْرُخُ وَيَقُولُ يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَبْنِي ١٨٠ فَٱنْتَهْرَهُ كَثِيرُونَ لِيَسْكُتَ . فَصَرَحَ أَعُثْرَ كَثِيرًا يَا أَبْنَ دَاوُدَ أَرْحَمْنِي ٢٠٠ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَيِكَ . • • فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءَ إِلَى يَسُوعَ . هُوْ مُوَكَا يُنَادِيكَ . • فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءَ إِلَى يَسُوعَ . • فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءَ إِلَى يَسُوعَ . • فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ . • فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ اللهُ الْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أَبُصِرَ ١٥٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ الْذَهَبُ . إِيمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ . فَلِلُوقَ مِنْ أَبْصَرَ وَتَبْعَ يَسُوعَ الْطَرِيقِ فَي الطَّرِيقِ

ٱلْأَصْاعُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى بَيْثِ فَاجِي وَبَيْتِ عَنْمَا عَنْمَا عَنْمَا عَنْمَا وَلَمَّا فَرَبُولِ الرَّيْنُونِ السَّلَ الْثَنَيْنِ مِنْ تَلَامِيدِهِ عَنْما عَنْما الْمُهُمَا الْمُهَمَا الْمُهُمَا إِلَى الْقُرْيَةِ النَّيْ أَمَامَكُمَا فَلِلُوقَتِ وَقَالَ لَهُمَا وَلَيْ اللَّهُ عَنْما وَقَالَ لَمُمَا فَلِلُوقَتِ وَقَالَ لَمُهُما وَقَالَ لَمُهُما فَلِلُوقَتِ عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ فَوْلاَهُ وَأَتِيا بِهِ مَ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ فَوْلاَهُ وَأَتِيا بِهِ مَ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ فَوْلاَهُ وَأَتِيا بِهِ مَ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا

أَحَدُ لِمَاذَا تَفْعَلَانِ هَٰذَا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُحْنَاجٌ إِلَيْهِ. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُ إِلَى هُنَا مِ فَمَضَيَا وَوَجَدَا ٱلْجُشْ مَرْبُوطاً عِنْدُ ٱلْبِاَبِ خَارِجًا عَلَى ٱلطَّريقِ فَحَلَّاهُ ٥٠ فَقَالَ لَهُدَا قَوْمْ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُنَاكَ مَاذَا تَفْعَلَانِ تَحُلَّانِ ٱلْجُجَّشَ، ٦ فَقَالًا لَهُمْ كُمَا أَوْصَى يَسُوعُ. فَتَرَكُوهُ مَا ١٠ فَأَتَيَا بِالْمَجْشُ إِلَى يَسُوعَ وَأَلْقَيَا عَلَيْهِ ثَيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِ • ٨ وَكَثِيرُونَ فَرَشُوا ثِيَاجَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ • وَأَلَّذِينَ نَقَدُّمُوا وَالَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ أُوصَنَّا. مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ. ١ مُبَارَكَةُ مَمْلَكَةُ أَبِينَا دَاوُدَ أَلْا تَيْهُ بِأَسْمُ ٱلرَّبِّ. أَوْصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي ١١ فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورْشَلِيمَ وَالْهَيْكُلَ وَلَهَا نَظَرَ

حَوْلَهُ إِلَى كُلُّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ ٱلْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْياً مَعُ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ ١٢٠ وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ يَنْ عَنْياً جَاعَ ١٠٠ فَنَظَرَ شَجَرَةً تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهاً وَرَقْ وَجَاءً لَعَلَّهُ بَجِدُ فِيهَا شَيئاً فَلَمَّا جَاءً إِلَيْهَا لَمْ جَدْ شَيْئًا إِلَّا وَرَقًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ ٱلبِّينِ ١٤٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَا يَأْكُونُ أَحَدُ مِنْكِ، تُمَرًّا بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. وَكَانَ تَلَامِينُهُ يَسْمَعُونَ

٥ ا وَجَامُ وَ إِلَى أُورُشَلِيمَ . وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْدَأْ كُوْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقُلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّارِفَةِ وَكُرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحُمَامِ ١٦ وَلَمْ يَدَعْ أَحَلًا يَجْنَازُ ٱلْهَيْكُلِ بِمَتَاعِ ١٧٠ وَكَانَ يُعَلِّمُ قَائِلًا لَهُمْ أَلَيْسَ مَكْتُوبًا يَنْيِ بَيْتَ صَلَّوةٍ يُدْعَى لِجَمِيعِ ٱلْأُمَمِ.

وَأَنْهُ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ ١٨٠ وَسَمِعَ ٱلْكُتَبَةُ وَرُوَّسَاءُ ٱلَّكُهَ لَهِ فَطَلَّبُوا كَيْفَ يُهِلِّكُونَهُ لِأَنَّهُمْ خَافُوهُ إِذْ بُهِتَ ٱلْجُمْعُ كُلَّهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ ١٠ وَلَهَّا صَارَ ٱلْمُسَاءُ خَرَجَ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ

٢٠ وَفِي ٱلصَّبَاحِ إِذْ كَانُوا مُحْنَازِينَ رَأْوُا ٱلبِّينَةَ قَدْ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ ١١٠ فَتَذَكَّرُ بِطُرْسُ وَقَالَ لَهُ يَا سِيِّدِي ٱنْظُرْ. ٱلتِّينَةُ ٱلَّتِي لَعَنْتُهَا قَدْ يَبِسَتْ. ٢٢ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِيَكُنْ لَكُمْ إِيمَانُ بِٱللهِ. ٢٢ لِأَنِّي ٱلْحُقَّ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ قَالَ لِهِذَا ٱلْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ وَأَنْطَرِحْ فِي ٱلْبُحْرِ وَلَا يَشْكُ فِي قَلْبِهِ بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ فَهَمْ ا قَالَ يَكُونُ لَهُ ٢٤٠ لِذَٰ لِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَمَا تُصَلُّونَ فَآمِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ

فَيَكُونَ لَكُمْ ٥٠ وَمَنَّى وَقَفْتُمْ تُصَلُّونَ فَأَغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أُحَدِ شَيْءٌ لِكِيْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَانَ وَلَّانِكُمْ ٢٦٠ وَإِنْ أَهُ تَعْفِرُوا أَنْهُ لَا يَعْفُرْ أَبُوكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمٰوَاتِ أَيْضًا زَلَّاتِكُمْ

٢٧ وَجَاءُولُ أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَفِيمَا هُوَ يَمْشِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَفْبَلَ إِلَيْهِ رُؤْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَٱلشُّيُوخُ. ٢٨ وَقَا لُوا لَهُ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هَٰنَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَٰنَا ٱلسُّلْطَانَ حَنَّى تَفْعَلَ هٰذَاهُ ٢٩ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كُلِّمَةً وَاحِدَةً. أُجِيبُونِي فَأَقُولَ لَكُمْ اليِّي سُلْعَانِ أَفْهَلُ هَٰذَاهِ ٢٠ مَعْمُو دِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءِ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. أَجِيبُونِي ١٠ فَفَكَّرُ وَا فِي أَنْفُسِمُ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ يَقُولُ فَلِمَانَا لَمْ تُؤْمِنِهَا بِهِ ٢٢ وَإِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ. نَعَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عُنِدَ ٱلْجُهِيعِ أَنَّهُ بِٱلْحُتِيقَةِ نَبِيٌّ ٢٦٠ فَأَجَابُوا وَقَالُوا لَيَسُوعَ لَا نَعْلُمُ. فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَيْسُوعَ لَا نَعْلُمُ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَيْمُ مُ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَيْمُ مُ الطَّانِ أَفْعَلُ هٰذَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا قَابِنَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ بِأَمْنَالٍ إِنْسَانُ عَرَسَ كَرْمًا فَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةٍ وَبَنَى بُرْجًا وَسَلَّهُ إِلَى كَرَّامِينَ فِي الْوَقْتِ عَبْدًا لِيَأْخُذُ مِنَ الْكُرَّامِينَ فِي الْوَقْتِ عَبْدًا لِيَأْخُذُ مِنَ الْكُرَّامِينَ مِنْ تَهْمِرِ الْكُرْمِ مَ عَأَخُذُوهُ عَبْدًا وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِعًا مَعْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْفًا عَبْدًا وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِعًا مَعْ أَرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَيْفًا عَبْدًا الْحَرَ. فَرَجَهُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَمَانًاهُ فَهُمَ الْمُعْلَ الْمُعْمَ الْمُعْلَ الْمُعْمَ الْمُعْلَ الْمُعْمَ الْمُعْلَ الْمُعْمَ الْمُعْلَ الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْمَ الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِي الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى

وَقَتَلُوا بَعْضًا ٥٠ فَإِذْ كَانَ لَهُ أَيْضًا أَبْنُ وَاحِدْ حَبِيثِ إِلَيْهِ أَرْسَلَهُ أَيْضًا إِلَيْهِمْ أُخِيرًا قَائِلًا إِنَّهُمْ يَهَابُونَ ٱبْنِي ٢٠ وَلَكِنَّ أُولَٰءِكَ ٱلْكُرَّامِينَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُهُ وَا نَقْتُلُهُ فَيَكُونَ لَنَا ٱلْمِيرَاثُ ٨ فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأُخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ • فَهَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ . يَأْتِي وَيُهْ لِكُ ٱلْكُرَّ المِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمَ إِلَى أَخَرِينَ. ١ أَمَا قَرَأْتُمْ هٰنَا ٱلْمَكَنُّ وبَ. ٱلْحُجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ١١ مِنْ قِبِلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰنَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا ١٦٠ فَطَلَّبُوا أَنْ يُسْكُوهُ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمْعِ لِأُنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ ٱلْمَثَلَ عَلَيْمٍ. فاركوه ومضوا

١٢ ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ ٱلْفُرِ يُسِيِّينَ

وَٱلْهِيرُودُسِيِّينَ لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍ ١٤٠ فَلَمَّا جَاهُوا قَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرٌ نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا تُبَالِي بَأَحَدٍ لِأَنَّاكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ بَلْ بِٱلْحُقِّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللهِ. أَيُحُوزُ أَنْ تُعْطَى جزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ نُعْطَى أَمْ لَا نُعْطِي. ٥ ا فَعَلِمَ رِيَاءَهُمْ وَتَالَ لَهُمْ لِمَاذَا نُجُرٌّ نُونِني. اِيتُونِي بِدِينَارِ لِأَنْظُرَهُ ١٦٠ فَأَ تَوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ لِهِنْ هذه ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ. فَقَالُوا لَهُ لِقَيْصَرَ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَعْظُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ فتعجبوا منه

١٨ وَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمْ مِنَ ٱلصَّدُّوقييِّنَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ ١٩ يَا مُعَلِّرُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَنْ وَتَرَكَ أَمْرَأَةً وَمُ خُلِفْ

أُولَادًا أَنْ يَأْخُذَ أُخُوهُ ٱمْرَأْتَهُ وَيُقِيمَ نَسْلًا لِأَخِيهِ • ٢٠ فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ . أَخَذَ ٱلْأَوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ وَلَمْ يَثْرُكُ نَسْلًا ١٠ فَأَخَذَهَا ٱلتَّانِي وَمَاتَ وَكُمْ يَثْرُكُ هُوَ أَيْضًا نَسْلًا. وَهُكَذَا ٱلنَّالِثُ ٢٠٠ فَأَخَذَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَكُمْ يَتْرُكُوا نَسْلًا. وَآخِرَ ٱلْكُلِّ مَاتَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا ٢٠٥ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ مَنَى قَامُوا لِهَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً. لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسُّبْعَةِ عَ ٢٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَلَيْسَ لِهِذَا تَضِلُّونَ إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتْبَ وَلاَ قُوَّةَ ٱللهِ ٢٠٠ لِأَنْهُمْ مَنَّى قَامُوا مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ لَا يُرَوِّ جُونَ وَلَا يُزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلائِكَةٍ فِي ٱلسَّمُواتِ ٢٦٠ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ يَقُومُونَ أَفَهَا قَرَأَتُمْ فِي كِتَابِ مُوسَى فِي أَمْرِ ٱلْعُلْمَةِ كَيْفَ كُلُّمَهُ ٱللهُ قَائِلًا أَنَا إِلٰهِ إِبْرُهِيمَ وَ إِلٰهُ

إِسْحَقَ وَإِلَّهُ يَعْقُوبَ ٢٠٠ لَيْسَ هُوَ إِلَّهُ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلَّهُ أُحْيَاءً. فَأَنْهُمْ إِذًا تَضِلُونَ كَثِيرًا

٢٨ فَجَاءَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْكُتبَةِ وَسَمِعَهُ مُ يَعَاوَرُونَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ أَجَابَهُمْ حَسَنًا سَأَلُهُ أَيَّةُ وَصِيَّةً فِي أُوَّلُ ٱلْكُلِّ. ٢٩ فَأَجَابُهُ يَسُوعُ إِنَّ أُوَّلَ كُلُّ ٱلْوَصَايَا فِيَ أَمْنُ يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبُ إِلَهُنَا رَبُّ وَاحِدٌ. ٢٠ وَتُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ وَمِنْ كُلِ قُدْرَتِكَ. هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى. ١٦ وَثَانِيةٌ مِثْلُهَا فِي تَحْبُ قَرِيبُكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ جَيِّلًا يَا مُعَلِّرُ. بِٱلْحُقِ قُلْتَ لِأَنَّهُ ٱللهُ وَاحِدْ وَلَسَ آخَرُ سِوَاهُ. ٢٢ وَهُجَبُّهُ مِنْ كُلِّ ٱلْقَلْبِ وَمِنْ كُلَّ ٱلْفَهُمِ وَمِنْ كُلَّ ٱلْفَهُمِ وَمِنْ كُلَّ

ٱلنَّفْسِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَدْرَةِ وَمَحْبَّةُ ٱلْقَرِيبِ كَٱلنَّفْسِ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمُعُرْقَاتِ وَالذَّبَائِجِ ٢٤٠ فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ إِنَّهُ أَجَابَ بِعَثْلِ قَالَ لَهُ اَسْتَ بَعِيدًا عَنْ مَلَكُوتِ ٱللهِ . وَكُمْ يَجْسُرُ أَحَدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَهُ

٥٠ ثُمَّ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهِيكُلِ كُنْفَ يَقُولُ ٱلْكُتَبَةُ إِنَّ ٱلْمُسِيحَ أَبْنُ دَاوُدَ ٢٦٠ لِأَنَّ دَاوُدَ نَفْسَهُ قَالَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِيًّ أَجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءُكَ مَوْطِيًّا لِقَدَمَيْكَ. ٢٧ فَلَاوُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَيْنَ هُوَ أَبْنَهُ . وَكَانَ ٱلْجَمْعُ ٱلْكَثِيرُ يَسْمَعُهُ بِسُرُورٍ

٢٨ وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيهِ تَحَرَّرُوا مِنَ ٱلْكَتَبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ ٱلْهَشْيَ بِٱلطَّيَالِيَةِ وَٱلْعَبِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ٢٩٠ وَٱلْمُجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْمُجَامِعِ وَٱلْمُثَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَاعِ . ٤ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلْأَرَامِل وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ ٱلصَّلَوَاتِ. هُؤُلاءً يِّأْخُذُونَ دَيْنُونَةً

ا ٤ وَجَلَسَ يَسُوعُ تُجَاهَ ٱلْخِزَانَةِ وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْقِي ٱلْجُهُ ثُخَاسًا فِي ٱلْخِزَانَةِ . وَكَانَ أَغْنِيَا ۚ كَثِيرُونَ يُلْقُونَ كَثِيرًا ١٦٤ فَجَاءَتْ أَرْمَلَةٌ فَقِيرَةٌ وَأَلْقَتْ فَلْسَيْنِ قِيمَنْ مَا رُبْعُ ٢٠٠٠ فَدَعًا تَلامِينَهُ وَقَالَ لَهُمْ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْنُقِيرَةَ قَدْ أَلْقَتْ أَكُنَّرَ مِنْ جَبِيعٍ ٱلَّذِينَ أَلْقُوا فِي ٱلْخِزَانَةِ ٤٤٠ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ مِنْ فَضَاتِهِمْ الْقُولْ. وَأُمَّا هٰذِهِ فَهِنْ إِعْمَازِهَا أَلْقَتْ كُلُّ مَا عُبِنْدُهَا كُلُّ مُعِيشَتِهِ ا

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ١٢ YI ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشْرَ ا وَفِيماً هُوَ خَارِجٌ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَالَ لَهُ وَإِحِدٌ مِنْ تَلَامِينِهِ يَا مُعَلِّرُ أَنْظُرْ مَا هٰذِهِ ٱلْجُعَارَةُ وَهٰذِهِ ٱلْأُسْيَةُ. مَ قَأْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَتَنْظُرُ هَذِهِ ٱلْأَبْنِيَّةَ ٱلْعَظِيمَة. لا يُتْرَكُ حَجُرْ عَلَى حَجِرٍ لَا يُنفُضُ ٢٠ وَفِيما هُوَ جَالِسْ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْرِنِ تَجِاءَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَهُ بِطْرُسُ وَيَعْتُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى أَنْفِرَادٍ ٤ قُلْ لَنَا مَنَّى يَكُونُ هَٰذَا عَمَا فِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدُ مَا يَتُمْ جَمِيعُ هَذَا ٥٠ فَأْجَابَمُ يَسُوعُ وَأَبْدَأُ يَقُولُ ٱنْظُرُوا لَا يُضِلُّكُمْ أَحَدٌ ٢٠ فَإِنَّ كَثِيرِ مِنَ سَيّاً تُونَ بِأَسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي انَا هُوَ. وَيُضِأُونَ كَثِيرِينَ.

٧ فَإِذَا سَمِعْمْ بِحُرُوبٍ وَبِأَخْبَارِ حُرُوبٍ فَلَا تَرْتَاعُوا. لِأَنْهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ. وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْهُنْهَى بَعْدُ ١٨ لِأَنَّهُ

نَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَتَكُونُ زَلَازِلُ فِي أَمَا كِنَ وَتَكُونُ جَجَاءَاتٌ وَأَضْطِرَابَاتُ. هٰذِهِ مُبتَدَأُ ٱلْأُوْجَاعِ وَ فَأَنْظُرُوا إِلَى نَفُوسِكُمْ . لِأَنَّهُمْ سَيْسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ وَتَجْلَدُونَ فِي مَجَامِعَ وَتُوقَفُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمَلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُمْ ١٠ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَزَ أُوَّلًا بِٱلْإِجْيِلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَمْمِ وَالْفَهَتَى سَاقُوكُمْ لِيُسَلِّمُوكُمْ فِلَا تَعْتَنُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا نَتَكَلُّهُونَ وَلَا تَهْتُمُول. بَلْ مَهْمَا أَعْطِيتُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَهِذَلِكَ تَكَلَّهُوا. لِأَنْ لَسْتُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ١٢٠ وَسَيْسُلِمُ ٱلْأَحُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَٱلْأَبُ وَلَدَهُ. وَيَقُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى وَالِدِيمُ وَيُقْتُلُونُهُمْ مِنَا وَتَكُونُونَ مَبْغُضِينَ مِنَ أَجْمِيعٍ مِنْ أَجْل أَسْمِي. وَلَكِنَ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنتَهِى فَهَذَا يَخْلُصُ.

١٤ فَمَتَى أَظَرُ ثُمُ رَجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيا لَ ٱلنَّبِي ۚ قَائِمَةً حَيْثُ لَا يَسْبَغِي. لِيَفْهُمُ ٱلْقَارِئُ. فَحَيِنَاذٍ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجُبَالِ. ١٥ وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلَا يَنْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلَا يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ يَيْتِهِ شَيْئًا . ١٦ قُ ٱلَّذِي فِي ٱلْحُقْلِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ لِيَأْخُذَ تُوْبَهُ ١٧٠ وَوَيْلُ لِلْحِبَاكِي وَٱلْهُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ، ١١ وَصَلُّوا لِكِيْ لَا يَكُونَ هُرَبُّكُمْ فِي شِتَا ١٩٠٤ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ضِيقٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْتِكَاءُ ٱلْخُلِيقَةِ ٱلَّتِي خَلَقِهَا ٱللهُ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ ١٠ وَلُوْ لَمْ يُقَصِّر ٱلرَّبُّ تِلْكَ ٱلْأَيَّامَ لَمْ يَخْلُصْ جَسَدُ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْمُعْنَارِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَكُمْ قَصَّرَ ٱلْأَيَّامَ ١١ حِينَادٍ إِنْ قَالَ أَكُمْ أَمَلُ هُوذَا ٱلْمُسِيخُ هُنَا أَوْ هُوذَا هُنَاكُ فَلَا

تُصَدِّقُولُ ٢٠٠ لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءً كَذَبَةٌ كُلْبَةٌ كُلْبِيَاءً كَذَبَةٌ وَيُعْظُونَ آيَاتِ وَعَجَائِبَ لِكُنْ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكُنَ ٱلْخُنْارِينَ أَيْضًا ٢٠٠ فَأَنْظُرُ وَا أَنْتُمْ. هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْنُكُمْ

٢٤ وَأُمَّا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلْخَيْقِ فَالشَّيْسُ تُطْلِرُ وَٱلْقَبَرُ لَا يُعْطِي ضَوْءَهُ. ٥٠ وَنُجُومُ ٱلسَّمَاءِ نْتَسَاقَطُ وَلَّلْفَوَّاتُ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ ٢٦٠ وَحِينَادٍ يُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيا فِي سَحَابٍ بِقُوَّةٍ كَثِيرَةٍ وَحَمْدٍ ٢٧ فَيُرْسِلُ حِيلَيْدٍ مَلاَئِكَتَهُ وَيَجْمَعُ مُخْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرِّيَاجِ مِنْ أَقْصَاءُ ٱلْأَرْضِ إِلَى أَدْثُهَاءُ ٱلسَّمَاءُ مَهِنْ شُحَرَةِ ٱلنِّينِ تَعَلَّمُوا ٱلْمُثَلَ. مَنَى صَارَ غُصْنَهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أُوْرَاقًا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبْ ٢٦٠ هَكَذَا

أَنْهُ أَيْضًا مَنَى رَأَيْتُمْ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ صَائِرَةً فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ • ٢ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَهْضِي هٰلَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هَٰذَا كُلَّهُ. ١١ اَلسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْضُ تَرُولَان وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ ٢٠٠ وَأَمَّا ذَلِكَ ٱلْيُومُ وَتِلْكَٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أُحَدُ وَلَا ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا ٱلِا أَنْ إِلَّا ٱلْآبَ ٢٠٠ ٱنْظُرُوا . إِسْهَرُوا وَصَلُّوا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَنَّى يَكُونُ ٱلْوَقْتُ ٤٠٠ كَأَنَّهَا إِنْسَانٌ مُسَافِرْ نَرَكَ بَيْنَهُ وَأَعْطَى عَبِيدَهُ ٱلسُّلْطَانَ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَأُوْصَى ٱلْبُوَّابَ أَنْ يَسْهَرَ ٥٠٠ إِسْهُرُ فِي إِذًا. لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُ وِنَ مَنَى يَأْتِي رَبُّ ٱلْبَيْتِ أَمْسَاءً أَمْ نِصْفَ ٱللَّيْلِ أَمْ صِيَاحَ ٱلدِّيكِ أَمْ صَبَاحًا. ٢٦ لِيَلاَّ يَأْتِيَ بَعْتَةً فَيُعِدَكُمُ نِيَامًا ١٧٠ وَمَا أَقُولُهُ لَكُمْ أَقُولُهُ لِلْجَمِيعِ ٱسْهُرُ وَا

## إنجيل مرقس ١٤

ٱلْأَصِمَاحُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَكَانَ ٱلْفَصْحُ وَأَ يَامُ ٱلْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ. وَكَانَ رُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُدْسِكُونَهُ بِمَكْرٍ وَيَقْتُلُونَهُ وَالْكُونَ كَيْفَ يُدْسِكُونَهُ بِمَكْرٍ وَيَقْتُلُونَهُ وَالْكُولَ لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِيَلاَّ يَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلْعَيدِ لِيَلاَّ يَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ

مَ وَفِيهَا هُوَ فِي بَنْ عَنْاً فِي بَنْ سِعَانَ الْأَبْرَصِ وَهُوَ مَتَكُوفُ جَاءَتِ الْمُرَأَةُ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصِ كَثِيرِ النَّهَنِ. فَكَسَرَتِ الْقَارُورَةُ وَسَكَّبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ فَ وَكَانَ قَوْمُ مُغْنَاظِينَ فِي أَنْسُرِمْ فَفَا الُوا لِهَاذَا كَانَ تَلَفُ الطِّيبِ هَذَا . و لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكُنُ أَنْ يُهَا عُلَا فَيْ الْمُعَلَى لِلْفَقَرَاء وَكَانُوا هٰذَا بِأَحْثَرَ مِنْ قَلْتِهِيَّة دِينَارٍ وَيُعْطَى لِلْفَقَرَاء وَكَانُوا يُونَّرُونَهَا . لِهَاذَا تُرْتَعُونَها .

قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنًا ﴿ لِأَنَّ ٱلْفَقَرَاةَ مَعَكُمْ فِي كُلَّ حِينٍ وَمَنَّى أَرَدْتُمْ نَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ ١٠ عَمِلَتْ مَا عَنْدَهَا. قَدْ سَبَقَتْ وَدَهَنَتْ بِٱلطِّيبِ جَسَدِي لِلتَّكُفِينِ ١٩٠ أَكُتَّ أَقُولُ لَكُمْ حَيْثُمَا كَكْرَزْ بِهِلَا ٱلْإِنْجِيلِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ يُحْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذْكَارًا لَهَا

١٠ أَثُمَّ إِنَّ يَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيَّ وَاحِدًا مِنْ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ مَضَى إِلَى رُوِّسَاءِ ٱلْكُهَنَّةِ لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ ١١٠ وَلَمَّا سَمِعُوا فَرَحُوا وَوَعَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً . وَكَانَ يَطْلُبُ كَيْفَ يَسَلِّمُهُ فِي فَرْضَةٍ مُوَافِقَةٍ

١٢ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلْأُوَّلِ مِنَ ٱلْفُطِيرِ حِينَ كَانُوا يَذْ يَجُونَ ٱلْفِصِحَ قَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ نَهْضِيَ

وَنُعِدُّ لِيَا كُلُ ٱلْفُصِحُ ١٠٠ فَأَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَيلاَ قِيكُمَا إِنْمَانْ حَامِلٌ جَرَّةَ مَا عِ وَاتْبَعَاهُ ١٤٠ وَحَيْثُمَا يَدْخُلْ فَقُولًا لِرَبِّ ٱلْبَيْتِ إِنَّ ٱلْمُعَلِّمِ يَقُولُ أَيْنَ ٱلْمَنْزِلُ حَيثُ آكُلُ ٱلْفِعْخِ مَعَ ۚ تَلَامِيذِي ٥٠ افْهُو يُرِيكُمَا عِلْيَةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً مُعَدَّةً. هُنَاكَ أُعِدًّا لَنَا ١٦٠ فَخُرَجَ تِلْمِيذَاهُ وَأُنَيَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَوَجِداً كَمَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدَّا ٱلْفَصْحَ

١٧ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ جَاءَ مَعُ ٱلِإِثْنَيْ عَشَرَ. ١٨ وَفِيمَا هُمْ مُتَكِبُونَ يَأْكُلُونَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي. ٱلْآكِلُ مَعِي ١٩٠ فَأَبْدَأُولَ يَحْزَنُونَ وَيَقُولُونَ لَهُ وَاحِدًا فَوَاحِدًا هَلْ أَنَّا. وَآخَرُ عَلْ أَنَاهِ ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . هُوَ وَاحِدٌ مِنْ ٱلْإِثْنَيْ عَشَّرَ ٱلَّذِي يَغْمِسُ مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ 11 إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيْلٌ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيْلٌ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلْذَي بِهِ بُسُلَّمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ بُولَدْ

٢٢ وَفِيما هُ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ خُبْرًا وَبَارَكَ وَكُسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُوا كُلُوا هَٰذَا هُوَ جَسَدِي ٢٠٠ ثُمُّ أَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلُّمْ ٢٤٠ وَقَالَ لَهُمْ هَٰذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلَ كَثِيرِينَ ٥٠ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ نِيَاجِ ٱلْكَرْمَةِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ حِينَهَا أُشْرَبُهُ جَدِيلًا فِي مَلَكُونِ ٱللهِ ٢٦٠ ثُمَّ سَجُّولَ وَخَرَجُولَ إِلَى حَبَلِ الزَّيْتُون

٢٧ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ كُلُّكُمْ تَشُكُّونَ فِي فَي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ. لِإِنَّهُ مَكْتُوبُ أَيِّ أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَتَبَدُّدُ ٱلْخِرَافُ ٢٨ وَلَكِنْ بَعْدَ قِيَاهِي أَسْبِقِكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ بِطْرُسُ وَإِنْ شَكَّ ٱلْجُمِيعُ فَأَنَا لَا أَشْكُ. ٢ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْيُومَ فِي مَذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّنَيْنِ تُنْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ • ١٠ فَقَالَ بِأَكْثَرِ تَشْدِيدٍ وَلُو أَضْطُرَرُتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لَا أُنْكِرُكَ . وَهُكَذَا قَالَ أَيْضًا ٱلْجُدِيعُ

٢٢ وَجَامِوا إِلَى ضَيْعَةِ أَسْمُ حَبْسَيْمَانِي فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٱجْلِسُوا هُهُنَا حَتَّى أُصَلِّي ٢٠١ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بِطُرُسَ وَيَعَقُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَبْدَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَبِ مُ ٢٤٠ فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى ٱلْمَوْتِ. الْمَكْثُول هُنَا وَأَسْبِرُ وَاهِ

٥٠ أُمُّ أَوْلًا وَخُرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ يُصَلَّى لِكُيْ نَعْبُرَ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ أَمْكَنَ ٢٦ وَقَالَ يَا أَبَّا ٱلْآبُ كُلُّ تَيْ ﴿ مُسْتَطَاعُ لَكَ. فَأَجِرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكُأْسَ. وَلَكِنْ لِيكُنْ لَا مَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ مَا نُربدُ أَنْتَ ٢٧٠ ثُمَّ جَاءً وَوَجَدَهُمْ نِيَامًا فَقَالَ لِمُطْرُسَ يَا سِمْعَانُ أَنْتَ نَاعِمْ ۖ أَمَا قَدَرْتَ أَنْ تَسْهُرَ سَاعَةً وَاحِدَةً ١٨٥ إِسْهُرُوا وَصَلُّوا لِيَلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْرُبَةٍ. أمَّا ٱلرُّوحُ فَنشِيطٌ وَأُمَّا ٱلْجُرَدُ فَضَعِيفٌ. ٢٩ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى قَائِلًا ذَلِكَ ٱلْكَارَمَ بِعَيْنِهِ • ٤ ثُمَّ رَجَعَ وَوَحَدَهُ أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْيَنْ مُ تَقْيِلَةً فَلَمْ رَءُلُمُوا بِمَاذَا يُجِيبُونَهُ وَا عُثْمٌ جَاءَ ثَالِيَّةً وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيحُوا. يَكُفِي. قَدْ أَتَتِ ٱلسَّاعَةُ. هُوذَا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أُسَلُّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ ٢٠٤ قُومُوا لِنَذْهَبَ.

هُوذَا ٱلَّذِي يُسَلِّبُني قَدِ أَقْتَرَبَ

٢٤ وَالْوَقْتِ فِيمَا هُوَ يَتَكُلُّهُ أَقْبَلَ يَهُوذَا وَاحِدْ مِنْ ٱلاَّتْنَيُّ عَشَرَ وَمَعَهُ جَمِعُ كَثِيرٌ بِسَيُوفٍ وَعْصِيٍّ مِنْ عَيْدِ رُوِّسًا ۗ ٱلْكُهَ لَهِ وَٱلْكُتَبَةِ وَٱلشَّيُوخِ ٤٤ وَكَانَ مُسَلِّمَهُ رَدْ أَعْطَاهُ عَلَامَةً قَائِلًا ٱلَّذِي أُقَبِّلُهُ هُوَ هُوَ أُمْسِكُوهُ وَلَمْضُولَ بِهِ بِجِرْصٍ • ٥٤ فَجَاءَ لِلْوَقْتِ وَنَقَدُّمَ إِلَيْهِ قَائِلًا إَ سَيِّدِ عِي السَّيِدِي . وَقَبَّلُهُ ٤٦٠ فَأَلْقُوا أَيْدِيهُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسُكُوهُ ٤٧٠ فَأَسْتَلَّ وَاحِدْ مِنَ ٱلْخَاضِرِينَ ٱلسَّيْفَ وَضَرَبَ عَبْدَ رئيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ

٤٨ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ كُأُنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعُصِي لِتَأْخُذُونِي ٢٠ كُلُّ يَوْم كُنتُ مَعَكُمْ فِي ٱلْهِيكُلِ أَعَلِّرُ وَكُمْ تُمْسِكُونِي. وَلَكِنْ لِكَيْ تُكْمَلَ

ٱلكَتْبُ . • فَتَرَكَهُ ٱلْجَمِيعُ وَهُرَبُوا ١ • وَتَبِعَهُ شَابٌ لَابِسًا إِزَارًا عَلَى عُرْيِهِ فَأَمْسَكَهُ ٱلشُّبَّانُ ٥٢٠ فَنَرَكَ ٱلْإِزَارَ وَهُرَبَ مِنْهُمْ عُرْيَانًا

٥٠ فَمَضَوْا بِيسُوعَ إِلَى رئيسِ ٱلْكُهَنَةِ فَأَجْلَمَ مَعَهُ جِمِيعُ رُوْسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ قَالَشُّيوخُ قَالُكُتَبَةُ ٥٠٠ وَكَانَ بِطْرُ مِنْ قَدْ تَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَاخِلِ دَارٍ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ وَكَانَ جَالِسًا بَيْنَ ٱلْخُلْامِ يَسْتَدُفِيُّ عَنْدَ ٱلنَّارِ • ٥٠ وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْجُمْعُ كُلَّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ عَجِدُ ول . ٥٦ لِأَنَّ كَثِيرِينَ شَهِدُولِ عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ أَنَّفِينَ شَهَا دَاتُهُمْ ٥٠٠ ثُمَّ قَامَ قَوْمٌ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ ٥٨ نَحْنُ سَمِعِنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْقُضُ هَٰذَا ٱلْهِيكُلَ ٱلْمُصْنُوعَ بِٱلْأَيَادِي وَفِي تَلْتَةِ أَيَّامٍ أَبْنِي آخَرَ غَيْرً مَصْنُوعٍ بِأَيَادٍ ٥٠ وَلاَ بَهِٰذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ نَتْفِقٍ . ٦٠ فَقَامَ رئيسُ ٱلْكَهَنَةِ فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ يَسُوعَ قَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٌ. مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هُؤُلَاءً عَلَيْكَ . 11 أَمَّا هُوَ فَكَانَ سَاكِتًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْ ﴿. فَسَأَلُهُ رَئيسُ ٱلْكَهَنَّةِ أَيْضًا وَقَالَ لَهُ أَأَنْتَ ٱلْمَسْيِحِ أَبْنُ ٱلْمُبَارِكِ. ٢٢ فَقَالَ يَسُوعُ أَنَا هُوَ. وَسَوْفَ تَبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ حَالِسًا عَنْ يَهِينِ ٱلْقُوَّةِ وَآتِيًا فِي سَحَابِ ٱلسَّهَاءُ٦٥ فَمَرَّقَ رئيسُ ٱلْكُهَانَةِ ثَيِالَبُهُ وَقَالَ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهُودٍ. ٢٤ قَدْ سَمِعْتُمُ ٱلتِّجَادِيفَ. مَا رَأْ يُكُمْ. فَٱلْجُمِيعُ حَكَبُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ ٢٥٠ فَٱبْتَكَأَ قَوْمٌ يَبِصُفُونَ عَلَيْهِ وَيُعَطُّونَ وَجْهَهُ وَيَلُّكُمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ تَنْبَئَأً. وَكَانَ ٱلْخُدَّامُ يَلْطِمُونَهُ ٦٦ وَبِينْهَا كَانَ بِطُرْسُ فِي ٱللَّارِ أَسْفَلُ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ . ٦٧ فَلَمَّا رَأَتْ بُطْرُسَ بَسْنَدْ فِي لَهُ لَظُرَتْ إِلَيْ لِهِ وَقَالَتْ فَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ ١٨٠ فَأَنْكُرَ قَائِلًا لَسْتُ أُدْرِبِ وَلَا أَفْهُمُ مَا نَقُولِينَ. وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى ٱلدَّهْلِيزِ. فَصَاحَ ٱلدِّيكُ. ٦٦ فَرَأَتْهُ ٱلْحُمَارِيَةُ أَيْضًا وَأُبْدَأَتْ نَقُولُ الْمِاضِرِينَ إِنَّ هْنَا مِنْهُمْ . ١ فَأَنْكَرَ أَيْضًا . وَبَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا قَالَ أَنْ اَضِرُونَ الْمِطْرُسَ حَقًّا أَنْتَ مِنْهُ لِأَنَّكَ جَلِيلِيٌّ أَيْضًا وَلَغَنَّكَ تُشْبِهُ لُغَمَّمُ ١١٠ فَأَبْتَدَأً يَلْعَنُ وَكِالْفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ هٰذَا ٱلرَّجْلَ ٱلنَّذِي نَقُولُونَ عَنْهُ ٧٢٠ وَصَاحَ ٱلدِّيكُ ثَانِيةً. فَهَٰذَ كَّرَ بُطْرُسُ ٱلْقُوْلَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ بَسُوعُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنكُرِنِي ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا تَفَكَّرُ بِهِ بَكِي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَلِلْوَقْتِ فِي ٱلصَّبَاحِ تَشَاوَرَ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَالشُّيوخُ وَالْكُتبةُ وَالْعَجْمَعُ كُلَّهُ فَأُوْتَقُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا يهِ وَأَسْلَمُوهُ إِلَى بِيلَاطُسَ ٢ فَسَأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبُهُودِ. فَأَجَابَ

وَقَالَ لَهُ أَنْتَ نَقُولُ ٢٠ وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ يَشْتَكُونَ عَلَيهِ كَثِيرًا ٤٠ فَسَأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَيْضًا قَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْ ع. أَنْظُرْ كُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ. ٥ فَكُمْ يُجِبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِشَيْ ﴿ حَتَّى تُعَجِّبَ بِيلَاطُسُ ٦٠ وَكَانَ يُطْلِقُ لَهُم ۚ فِي كُلَّ عِيدٍ أُسِيرًا وَاحِدًا مَنْ طَلَبُوهُ ١٠ وَكَانَ ٱلْمُسَمَّى بَارَابَاسَ مُوثَقاً مَعُ وُفِقائِهِ فِي ٱلْفِتْنَةِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْفِيْنَةِ فَعَلُوا قَتْلًا.

٨ فَصَرَخَ ٱلْجَمْعُ وَأَبْتَكَالِ يَطْلُبُونَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا كَانَ دَائِمًا يَفْعَلُ لَهُمْ • فَأَجَابَهُ بِيلَاطُسُ قَائِلًا أَنْرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْبُهُودِ. ١٠ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ رُوَّسَاء ٱلْكَهَنَةِ كَانُواْ قَدْ أَسْلَهُ وَ حَسَدًا ١١٠ فَنَقَيَّ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ الْجَمْعَ لِكَيْ يُطْلِقَ لَهُمْ بِالْحُرِيِّ بَارَابَاسَ ١٢٠ فَأَجَابَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ فَهَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ أَفْعَلَ بِٱلَّذِي تَدْعُونَهُ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ ١٢ فَصَرَخُوا أَيْضًا ٱصْلِيهُ. ٤ افَعَالَ لَهُم يِللَاطُسُ وَأَيَّ شَرِّ عَمِلَ. فَأَزْدَادُوا جِدًّا صَرَاحًا أَصْلِبُهُ ٥٠ ا فَبِيلَاطُسُ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْجُمْعِ مَا يُرْضِيهِ أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ بَدْدُمًا جَلَدُهُ لِيُصْلَبَ

١٦ فَمَضَى بِهِ ٱلْعُسْكَرُ إِلَى دَاخِلِ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي هِيَ

دَارُ ٱلْوِلاَيَةِ وَجَمَعُوا كُلَّ ٱلْكَتِيبَةِ ١٧٠ وَأَلْبُسُوهُ أَرْجُواْنًا وَضَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شُولِ ۗ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ ١٨٠ مَا بَتَكَأُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيُهُودِ ١٠ وَكَانُوا يَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِقَصَبَةٍ وَيَبْصُقُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجِدُونَ لَهُ جَاثِينَ عَلَى رُكِبِيمُ • ٢ وَبَعْدَ مَا ٱسْتَهْزَأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلْأُرْجُوَانَ وَأَلْبُسُوهُ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ • ٢١ فَسَخَّرُ وَا رَجُلًا مُجْنَازًا كَانَ آتِيًا مِنَ ٱلْحُقْلِ وَهُوَ سِيْعَانُ ٱلْقَيْرَ وَانِيُّ أَبُو أَكُسُنْدَرُسَ وَرُوفُسَ لِيَعْمِلَ صَلِيبَهُ. ٢٢ وَجَاءُولَ بِهِ إِلَى مَوْضِعِ خُلِعْتَةَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُعْجُمة و٢٦٠ وَأَعْطَوْهُ خَمِرًا مَمْزُوجَةً بِمُرِّ لِيَشْرَبَ فَلَمْ يَقْبُلُ . ٢٤ وَلَمَّا صَلَبُوهُ ٱقْتُسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا مَاذَا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ ٢٠٠ وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّالِئَةُ

 وَصَلَبُوهُ ٢٦٠ وَكَانَ عُنُوانُ عِلْيَّهِ مَكْتُوبًا مَلِكُ ٱلْيُهُودِ . ٢٧ وَعَلَبُوا مَعَهُ لِصَّيْنِ وَإِحِلًا عَنْ يَمِينِهِ وَإِخْرَ عَنْ بَسَارِءِ ١٨٠ فَقَمَ ۗ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ وَأَحْصِيَ مَعَ ۗ أَتَهَ إِنَّ ٢٩ وَكَانَ ٱلْمُعِنَا زُونَ لَجِدِّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ عَهَرُّونَ رُوُّوسَهُمْ قَائِلِينَ أَهِ بَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَبَانِيهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. ٢٠ خَلِّصْ نَفْسَكَ وَأَنْزِلْ عَنِ ٱلصَّلِيبِ ٢١٠ وَكُذَٰ لِكَ رُوِّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَهُمْ مُسْتَهِ رُنُونَ فِيمَا يَنْهُمْ مَعَ ٱلْكُتَبَةِ قَالُوا خَأْصَ آخَرِينَ وَأُمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصُهَا. ٢٢ لِيَنْزِلِ ٱلْآنَ ٱلْمُسِيخُ مَلِكُ إِسْرَائِلَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ لنَرَى وَنُوْمِنَ. وَاللَّذَانِ صُلْبًا مَعَهُ كَانَا يُعْيِرانِهِ ٢٢ وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلسَّادِسَةُ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ ٤٠ وَفِي ٱلسَّاعَةِ

ٱلتَّاسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا إِلْوِي إِلْوِي لَمَا شَبَقْتُنِي. أَلَّذِي تَفْسِيرُهُ إِلْمِي إِلْمِي لِمَاذَا تَرَّكْتَنِي. ٢٥ فَقَالَ قَوْمْ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ لَمَّا سَمِعُوا هُوذَا يُنَادِي إِيلِيًّا ٢٦٠ فَرَكُضَ وَاحِدْ وَمَلَاًّ إِسْفَاغُةً خَلًّا وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةٍ وَسَقَاهُ قَائِلًا ٱتْرُكُوا. لِنَرَ هَلْ يَأْتِي إِلِيًّا ليُنزَلَهُ

٢٧ فَصَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ. ٢٨ وَٱنْشَقَّ حَجِابُ ٱلْهِيْكُلِ إِلَى ٱثْنَيْنِ مِنَ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ ٢٩٠ وَلَهَا رَأَى قَائِدُ ٱلْمِئِةِ ٱلْوَاتِفُ مُتَابِلَهُ أَنَّهُ صَرَخَ هُكَذَا وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ قَالَ حَقًا كَانَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانُ أَنْ اللهِ وَ لَا وَكَانَتْ أَيْضًا نِسَانُهُ مَنْ ظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ سَنْهُنَّ مَرْيَمُ ٱلْمُحِدِلِيَّةُ وَمَرِيمُ أَمُّ يَعْقُوبَ ٱلْفَعِيرِ وَيُوسِي وَسَالُوهَ أَنْ

91

١٤ ٱللَّوَاتِي أَيْضًا تَبِعْنُهُ وَخَدَمْنُهُ حِينَ كَانَ فِي ٱلْجُلِيلِ. وَأُخَرُ كَنِيرَاتُ ٱللُّواتِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ ٢٤ وَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلْإُسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا قَبْلَ ٱلسَّبْتِ. ٤٢ جَاء يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشِيرٌ شَرَيفٌ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْفَظِرًا مَلَكُونَ ٱللهِ فَتَجَاسَرَ وَدَخُلَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ \* ٤٤ فَتَعَجُّبَ بِيلَا عُمْ أَنَّهُ مَا تَكُذَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمِئَةِ وَسَأَلَهُ هَلْ لَهُ زَمَانٌ قَدْ مَاتَ . ٥٠ وَلَمَّا عَرِفَ مِنْ قَائِدِ ٱلْمُتَةِ وَهَبَ ٱلْجُسَدَ لِيُوسُفَ • ٦٤ فَأَشْتَرَى كَتَّامًا فَأَنْزَلَهُ وَكَفَّنَّهُ بِٱلْكُتَّانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِكَانَ مَغُوتًا فِي صَغْرة وَدَحْرَجَ حَجِرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ ٤٧ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْهَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يُوسي تَنظران أين وضع

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ

الأصالح الساءس عشر

و بَعْدَ مَا مَضَى ٱلسَّبْتُ ٱشْتَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْعُجْدَلِّيَّةً وَمْ يَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَسَالُومَةُ حَنُوطًا لِيَّاتِينَ وَيَدْهَنَّهُ • ٢ وَبَاكِرًا جِدًّا فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ • ٢ وَكُنَّ يَعْلُنُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا ٱلْحُجْرَ عَنْ بَابِ ٱلْقَبْرِ ٥٠ فَتَطَلَّعْنَ وَرَأَيْنَ أَنَّ ٱلْحُجْرَ قَدْ دُحْرِجَ لِأَنَّهُ كَانَ عَظِيمًا جِدًّا ٥٠ وَلَمَّا دَخَلْنَ ٱلْفَبْرَ رَأَيْنَ شَابًا جَالِسًا عَن ٱلْيُمِينِ لاَبِسًا حُلَّةً يَضَاء فَأَنْدُهَشْنَ ٢٠ فَقَالَ لَهُنَّ لَا تَنْدُهِشْنَ. أَنَّانَ تَطَأَبْنَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمُصْلُوبَ. قَدْ قَامَ. لَيْسَ هُوَ هَهُناً. هُوذَا ٱلْمُوْضِعُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فيهِ ٥٠ لَكِن أَذْهَبْنَ وَثُلْنَ اِتَلَامِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ يَسْبُقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. هُمَاكَ تَرَوْمَهُ كَمَا قَالَ أَمْ مِهِ فَخَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ لِأَنَّ ٱلرِّعْدَةَ وَأَكْثِرَةَ أَخَدَتَاهُنَّ وَلَمْ يَقُلْنَ لِأَحَدٍ شَيْئاً لِأَنْهُنَّ وَلَمْ يَقُلْنَ لِأَحَدٍ شَيْئاً لِأَنْهُنَّ

٩ وَبَعْدَمَا قَامَ بَاكِرًا فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ ظَهَرَ أُوَّلًا إِنْ مَمَ ٱلْمُجْدَلِيَّةِ ٱلنِّي كَانَ قَدْ أُخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ. ١٠ فَذَهَبَتْ هٰذِهِ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَأَنُوا مَعَهُ وَهُمْ يَنُو حُونَ وَيَبِكُونَ ١١٠ فَلَمَّا سَمِعَ أُولَٰئِكَ أَنَّهُ حَيٌّ وَقَدْ نَظَرَتْهُ لَمْ يُصَدِّقُوا

١٢ وَبَعْدَ ذَالِكَ ظُهَرَ بِهَيَّةٍ أُخْرَى لِأَثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَهُمَا يَمشِيانِ مَنْطُلِقَيْنِ إِلَى ٱلْبُرِيَّةِ ١٢٠ وَذَهَبَ هَذَانِ وَأَخْبَرَا ٱلْبَاقِينَ فَكُمْ يُصَدِّقُوا وَلَا هٰذَيْنِ

الباقين فلم يصدقها ولا هذين عَالَمُ وَمُ مُتَكِنُّونَ وَوَجَّةً

عَدَمَ إِيمَانِيمُ وَقَسَاوَةً قُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ بُصَدِّقُوا ٱلَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ ٥٠ وَقَالَ لَهُمْ أَذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَاكَمِ أَجْمِعَ وَأَكْرُوا بِٱلْإِنْجِيلِ لِلْفُلِيقَةِ كُلِّهَا ١٦٠ مَنْ آمَنَ وَأَعْدَدَ خَلَصَ. وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ يُدَنْ ١٧٠ وَهْذِهِ ٱلْآيَاتُ نَشْعُ ٱلْمُوْمِنِينَ. يُخْرِجُونَ ٱلشَّيَاطِينَ بِٱسْمِي وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِيَةِ جَدِيدة المَا يَحْمِلُونَ حَيَّاتٍ وَإِنْ شَرِبُوا شَيْئًا مُمِيتًا لَا يَضُرُّهُ ۚ وَيَضَعُونَ أَيْدِيَهُ عَلَى ٱلْمَرْضَى فَيَبْرَأُونَ ١٩ ثُمَّ إِنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَ مَا كُلُّهُمْ ٱرْتَفَعَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ ٢٠ وَأُمَّا هُمْ فَغَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلُّ مَكَانِ وَٱلرَّبُ يَعْمَلُ مَعْهُمْ وَيُثْبِتُ ٱلْكَلاَمَ بٱلاً يَاتِ ٱلتَّابِعَةِ. أمين

RICHARD CLAY AND SONS, LIMITED, BREAD STREET HILL, E.C., AND BUNGAY, SUFFOLK.





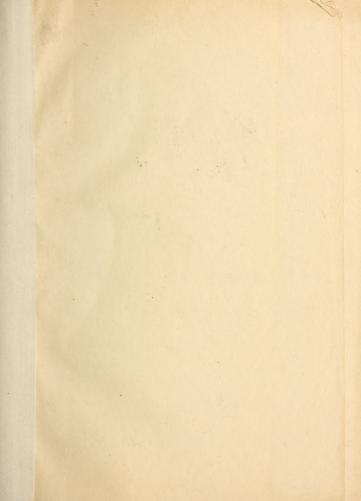

Bible. Arabic [Gospel of St.Mark.]

Bible Arabic 1906

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED



Bible Arabic 1906